

قال ابن القيم رحمه الله :

" من عرف الله بأسمائه وصفا ته وأفعاله أحبّه لا محاله "

الجواب الكافي (ص٩٩)

ناين عَبِّدِالرَّزِّاقِ بَرْعَبُ لِلْجُسِنْ البَدْر



### عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر ، ١٤٢٩هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البدر، عبدالرزاق بن عبد الحسن العباد

**فقه الاسماء الحسنى./** عبدالرزاق بن عبدالحسن العباد البدر.-المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

٣٣٦ ص؛ ٢٧×٢٤ سم

ردمك:۳-٤٤٥١-٠٠-۳۰۲ ملك

١- الاسماء والصفات أ-العنوان

1279/7192

ديوي ۲٤۱

رقم الإيداع: ٦١٩٤/ ١٤٢٩

ردمك: ۳-۱۵۶۶-۰۰-۹۷۸

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ – ٢٠٠٨م

## بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### تقريظ

الحمد الله وحده، وبعد: فقد اطلعت على كتاب «فقه الأسماء الحسنى» تأليف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، كما استمعت إلى حلقات منه ألقيت عبر إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وقد استفدت منه كثيراً، كما استفاد منه غيري ممن يستمعون إلى هذا البرنامج الناجح بإذن الله.

الحقيقة أن فضيلة الدكتور عبد الرزاق قد وُفّق في اختيار هذا الموضوع والقيام بتبع ما ورد فيه من النصوص الشرعية من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء السّلف مما ينمي العقيدة السّلفية ويرسخ الإيمان في قلب الإنسان، وقد مهّد لذلك بمقدّمة هامة في فضل هذا النوع من العلم النافع، وهو العلم بأسماء الله الحسنى والنفقه فيها على ضوء عقيدة السّلف الصالح، كما وُفّق قبل ذلك بإخراج صنوه وتوأمه، وهو كتاب «فقه الأدعية والأذكار» المطبوع ١٤١٩ه بمطبعة دار ابن عفان، والذي استوعب فيه طائفة كثيرة من الأذكار والأدعية الشرعية الثابتة في السنّة الصّحيحة مما لا يستغني عنه الإنسان في صباحه ومسائه وليله ونهاره ونومه ويقظته مما يعينه على أمور دينه ودنياه، ويطرد عنه وساوس الشيطان، وقرظه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وأثنى عليها ثناء عاطرًا.

فهذان الكتابان التوأمان قد اشتملا على كنوز من علوم أسماء الله الحسنى والأدعية والأذكار الشرعية الواردة في القرآن والسنة، وهي تنمي الإيمان في القلوب وترسخ العقيدة السلفية وترد على المخالفين على اختلاف مشاربهم، وهذا في الحقيقة من أهم ما ينبغي للمسلم الاهتمام به؛ فحاجة الإنسان إليه أهم من حاجته إلى الطعام والشراب، وحسبك أن القرآن العظيم اهتم بذكر الأكل والشرب والنكاح وغيرها من ضرورات الحياة.

وإني أنصح إخواني وأبنائي الطلبة وأوصيهم بالاهتمام بذلك، فهو خير ما يستفيده الإنسان في حياته من العلوم النافعة، وبالله التوفيق.

وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً حامداً لله مصليا مسلما على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

-A1279/7/7

### المقدمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على كلّ حال، الموصوف بصفات العظمة والجلال، الأحد الصمد الحيّ القيُّوم الكبير المتعال، له الأسهاء الحسنى، والصفات العلا والمجد والكهال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزَّه عن الشريك والنَّديد والمثال، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله قدوة العباد في النِّيات والأقوال والأفعال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل.

وبعد: فهذا مجموعٌ نافعٌ مفيدٌ ـ بإذن الله عز وجل ـ في أشرف الفقه وأنفعه «فقه أسهاء الله الحسنى»، شرحتُ فيه أكثر من مائة اسم من أسهاء الله الحسنى، مسبوقة بمقدِّماتٍ تأصيليَّةٍ في فقه هذا الباب العظيم، وقد حرصتُ في إعداده على أن يكون بألفاظٍ واضحةٍ وأسلوب ميسَّر، مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدّلائل من كتاب الله عزَّ وجلَّ، وسنَّة النبيِّ الكريم عَلَيْ موضِّحًا ما تيسَّر من الجوانب التّعبديّة والآثار الإيهانيّة التي هي مقتضى الإيهان بأسهاء الله، وقد استفدتُ فيه كثيرًا من تقريرات أهل العلم الراسخين، ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلَّامة ابن القيّم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع، وهو في الأصل حلقات قدَّمتها عبر إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله، في حلقات أسبوعيَّة بلغت عدّتها اثنين وثهانين حلقة.

هذا ولست في هذا الباب بفارس ولا راجل، وإنها حالى فيه كها قال القائل:

مُؤَمِّلاً غير ما يقضي به عَرَجي فكم لربِّ السّما في النّاس من فرج فها على أعرج في ذاك من حرج أسير خلف ركاب النُّجب ذا عرج فإنْ لحقتُ بهم من بعد ما سبقوا وإنْ ظَلَلْتُ بقَفْر الأرض منقطعًا

وأسأل الله الكريم المنّان الحيّ القيّوم الأحدَ الصّمد بديعَ السموات والأرض ذا الجلال والإكرام الذي يسّر النّفعَ به مسموعًا في الإذاعة أن يُسِّر النفع به مكتوبًا في

هذا المجموع، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، مُدنيًا لجامعه وقارئه من جنّات النعيم، راجيًا من الله أن يجعل لنا جميعًا النصيب الوافر من قوله ﷺ: «إنّ لله تسعة وتسعينَ اسمًا، مائة إلّا واحدًا، من أحصاها دخل الجنّة» وأن يغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وأن يهديني سواء السّبيل؛ إنّه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وإني لأشكر الله سبحانه وأحمده حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه على ما منَّ به وتفضَّل بأن يسَّر لي إعداد هذا الكتاب ونشره، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبَّله منِّي بقبول حسن، إنه هو السميع العليم.

ولا يفوتني هنا ـ بعد شكر الله ـ أن أشكر كلّ من ساهم في إخراج هذا الكتاب بالرّأي والمشورة، أو المراجعة والتدقيق، أو الطباعة والنشر، أو نقله إلى اللّغات الأخرى. وأخصُّ بالذّكر والشُّكر والدي الكريم الشيخ عبد المحسن البدر جزاه الله خيراً ورفع درجته في عليين حيث سمعه كاملاً بقراءتي عليه، وأفادني بملحوظات قيمة وتوجيهات مفيدة وتصويبات نافعة جعل الله ذلك في موازين حسناته. وأسأل الله أن يبارك في حياته وذريّته وأن يمد في عمره على طاعة لله وحسن عمل.

كما أشكر شيخي الجليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الذي تكرّم بالاطّلاع على هذا الكتاب والتقريظ له، وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.

والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه.

وكتبه

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عفا الله عنه وغفر له ورحمه ووالديه وجميع المسلمين في غرة جمادى الآخرة من عام تسع وعشرين وأربعهائة وألف

#### منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته

إنَّ الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر، وهو يدخل دخولًا أوَّليًّا ومقدَّمًا في قوله ﷺ: «من يُرد الله به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين» متفق عليه (۱)، وهو أشرف ما صرفت فيه الأنفاس، وخير ما سعى في تحصيله ونيله أولو النَّهى والرشاد، بل هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون، وهو عهاد السير إلى الله، والمدخل القويم لنيل محابِّه ورضاه، والصراط المستقيم لكلِّ من أحبَّه الله واجتباه.

وكما أنَّ لكلِّ بناء أساسًا فإنَّ أساس بناء الدِّين الإيمانُ بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، وكلَّما كان هذا الأساس راسخًا حمل البنيان بقوة وثبات، وسَلِم مِنَ التداعى والسقوط.

قال ابن القيِّم كَالله: «من أراد علوَّ بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدَّة الاعتناء به، فإنَّ علوَّ البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيانٌ وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقًا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدَّم شيءٌ من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدَّم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد.

فالعارف هـمَّته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط، قال تعالى: ﴿ أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ، عَلَى تَقُوكَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مَّنَ ٱسَّسَ بُنْيَكُهُ، عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ فَي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوَّة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (رقم: ٧١)، و"صحيح مسلم" (رقم: ١٠٣٧).

الآفات إليه أسرع شيء.

فاحمل بنيانك على قوَّة أساس الإيهان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس.

وهذا الأساس أمران: صحَّة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه.

فهذا أوثق أساس أسس العبدُ عليه بنيانه، وبحسبه يعتلى البناء ما شاء»(١١).

ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسِّخةُ لهذا الأساس المثبِّتةُ لهذا الأصل، بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسهاء الله الحسنى وصفاته العليا؛ مما يدل دلالة واضحة على أهميةِ العلم بها والضرورةِ الماسَّةِ لـمعرفتها، وكيف لا يتبوَّء هذه المكانة المنيفة وهو الغاية التي خُلِقَ الناسُ لأجلها وأُوجِدُوا لتحقيقها، فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان:

توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيهان برُبوبية الله والأسهاء والصفات. وتوحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة.

دلَّ على الأوَّل قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَـاَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق: ١٢].

ودلَّ على الثاني قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

في الأولى خَلَق لتعلموا، وفي الثانية خلق لتعبدوا، فالتوحيد علم وعمل.

وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا الأصل العظيم.

قال الله تعالى: ﴿فَأَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٩]، وقال: ﴿وَأَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٩]، وقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة:

<sup>(</sup>١) «الفوائد» (ص/ ١٧٥).

٣٣٧]، وقال: ﴿وَاعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٣٣٥]، وقال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]، وقال: ﴿وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]، وقال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠]، وقال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعْ الْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَا فَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ ﴾ [عمد: ١٩]. والآيات في هذا المعنى تقارب الثلاثين آية.

وأمًّا ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدًّا ولا يقارن به ذكره سبحانه لأيِّ أمر آخر، إذ هو أعظم شيء ذُكِر في القرآن وأفضُله وأرفعُه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: "والقرآن فيه من ذكر أسهاء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنّكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسهاء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي على الله قال لأبي بن كعب: "أتدري أيّ آية في كتاب الله أعظم؟ قال: (الله لا إله إلّا هو الحيّ القيُّوم) (۱)، فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر».

وأفضل سورة سورة أمّ القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصّحيح، قال له النبيّ ﷺ: «إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتيتُه»(٢)، وفيها من ذكر

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) الذي في «صحيح البخاريّ» (٤٧٤) من حديث أبي سعيد بن المعلى، أنّ النّبيّ عَلَيْ قال له: «الأعلمنك سورة هي أعظم السُّور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلتُ له: ألم تقل: الأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أو تيتُه».

وأمّا اللّفظ المذكور أعلاه فهو في «مسند الإمام أحمد» (٢/ ٣٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قرأ عليه أبيّ أمَّ القرآن، فقال: «والذي نفسي بيده ما أُنزل في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في الزّبور، ولا في الفرقان مثلها؛ إنّها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُعطيت، وإسناده صحيح.

أسهاء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد.

وقد ثبت في الصّحيح عنه ﷺ من غير وجه أنّ ﴿ فَلَ هُو اللّهُ أَحَـدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن (١)، وثبت في الصّحيح أنه بَشَّر الذي كان يقرأها ويقول: إنّي لأحبُّها لأنها صفة الرحمن: بأن الله يجبه (٢)، فبيَّن أن الله يحبُّ مَن يجب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا بابٌ واسع (٣).

وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيهان، وركن من أركان الدين، وأساس من أُسُس ملة الإسلام عليه تبنى مقامات الدِّين الرفيعة ومنازله العالية، وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، ودون معرفتهم بأسهائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كهاله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ولكن أكثر الناس شغلهم ما خُلِق لهم عها خُلِقوا له، وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا منه المنه وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَكِكَ هُمُ النَّهِ مَن ذِكَ رَالنَّهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَكِكَ هُمُ النَّهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَكِكَ هُمُ النَّهُ الله المستعان والموفِّق لكلِّ خير.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۰۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومسلم (۸۱۱) من حديث أبي الله عنه، ورضي الله عنه، و(۸۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٧٣٧٥)، و«صحيح مسلم» (١١٨).

<sup>(</sup>۳) «درء التعارض» (٥/ ٣١٠ـ٣١).

#### ١- فضل العلم بأسهاء الله تعالى وصفاته

لا ريب أنَّ العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية، وأذكى المقاصد العلية وأعظم الغايات السَّنية؛ لتعلُّقه بأشرف معلوم وهو الله عزَّ وجلّ، فمعرفته سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناءُ عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملَّة إبراهيم عليه السلام، وهو الدين الذي اجتمع عليه جميع النبيِّن، وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبيانهم، بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أولهم إلى خاتمهم عمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

أُرسِلوا بالدعوة إلى الله عزَّ وجل، وبيان الطريق الموصل إليه، وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه، فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول.

وفي هذا يقول العلَّامة ابن القيِّم كَنَهُ: "إنَّ دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الربِّ المدعو إليه بأسهائه وصفاته وأفعاله، الأصل الثاني: معرفة الطريقة الموصلة إليه، وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كهال حبّه وكهال الذلّ له، الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجلّيه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم»(۱).

وقال في شأن بيان خاتم الرسل ﷺ لهذا المطلب العظيم: «فعرَّف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدى وأعاد، واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، حتى تجلَّت معرفته سبحانه في قلوب عباده

<sup>(</sup>١) «الصواعق المرسلة» (٤/ ١٤٨٩).

المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كها ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره، ولم يَدَع لأمَّته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب ﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ أَنِّ فَي عَلَيْهِمْ أَنَّ لَا فَعَلَيْهِمْ أَنَّ لَا فَكُولُومِ يُومِنُونِ ﴾ عَلَيْكَ ٱلْكَتِنْ الْمَاكِ وَرَحْمَدُ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُومِنُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥١]» (١٠).

كيف لا وهو القائل عليه الصّلاة والسلام: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلّا هالك» رواه أحمد وابن ماجه (٢)، والقائل عليه: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» رواه مسلم (٣)، وقال أبو ذر ﷺ: «تركنا رسول الله عليه وما طائر يُقلّب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علماً. قال: فقال النبي عليه: ما بقي شيءٌ يقرّبُ من الجنة ويباعد من النّار إلا وقد بُيِّن لكم » رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠).

فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علّم الأمّة آداب قضاء الحاجة وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل واف وتركهم دون أن يعلّمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف، والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب، وكيف لا يكون بيّنه والحاجة إليه فوق الحاجات كلها، فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ولا راحة إلّا بأن يعرفوا ربّهم ومعبودهم ويعبدوه، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكرُه والتقرُّب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم، فمتي فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بَكُثير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بَكُثير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بَكُثير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بَكُثير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بَكُثير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلّا كَالْمُ الله عَلَى المُعْمَلِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْمَا الله عَلَى المُعْمَا الله عَلَى المُعْمَا الله عَلَى الله عَلَى المُعْمَا الله عَلَى اله

<sup>(</sup>١) «جلاء الأفهام» (ص/ ٢٨٥\_٢٨٨).

 <sup>(</sup>۲) «المسند» (۱۲٦/٤)، و«سنن ابن ماجه» (رقم: ٤٣) وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) في الصحيحه الرقم: ١٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٥٥) بإسناد صحيح، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٨٠٣).

وبهذا يدرك المسلم شَرَف هذا العلم وفضلَه وأنَّه من الأسس العظام التي قامت عليها دعوات المرسلين، وأنَّه السبيل الوحيد لعزِّ العبد ورفعته وصلاحه في الدنيا والآخرة، وعليه فإن «من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته، وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنَّة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه»(١).

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الكهال والترقي في درج الرفعة، ونيل نعيم الدنيا والآخرة، والظفر بأجلِّ المطالب وأنجح الرغائب وأشرف المواهب، والناس في هذا بين مستكثر ومقل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ومتى كان العبد عارفًا بربِّه محبًا له قائها بعُبُوديَّته ممتثلا أمره مبتعدا عن نواهيه؛ تحقّق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر كهال الإنسان المرجو وسموَّه المنشود، بل «ليست حاجة الأرواح قطّ إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبَّتِه وذكرِه والابتهاج به، وطلبِ الوسيلة إليه والزُّلفي عنده، ولا سبيل إلى هذا إلَّا بمعرفة أوصافه وأسهائه، فكلها كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلها كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه »(٢).

قال الحافظ ابن كثير تَخَلَّتُهُ في «تفسيره» لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوُّا ﴾ [فاطر: ٢٨]: «أي: إنها يخشاه حقّ خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر» (٣).

<sup>(</sup>١) «الصواعق المرسلة» (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) «الكافية الشافية» (ص/ ٣\_٤).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن كثير» (٣/ ٥٥٣).

فمعرفة الله تقوِّي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب، وتزيد في إيهان العبد، وتثمر أنواع العبادة، وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه أسرع من سير الرياح في مَهابِّها، لا يلتفت يمينا ولا شهالا، والتوفيق بيد الله، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

\* \* \*

#### ٢ـ فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته

إنَّ معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا هي غاية مطالب البرية، وهي أفضل العلوم وأعلاها، وأشرفها وأسماها، وهي الغاية التي شمَّر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وجرى إليها المتسابقون، وإلى نحوها تمتد الأعناق، وإليها تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق، وبها يتحقق للعبد طيب الحياة «فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلَّا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه، ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلَّه، ولو تعوَّض عنها بها تعوض من الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمِنْ كلِّ شيءٍ يفوت عوضٌ، وإذا فاته الله لم يُعوِّض عنه شيءٌ البتَّة»(١).

والعجب من حال أكثر النّاس «كيف ينقضي الزمان، وينفد العمر، والقلب عجوبٌ ما شمَّ لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كها دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياتُه عجزًا، ومعادُه حسرةً وأسفًا» (٢) فيخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيها، ويغادر الدّنيا وهو محروم من أحسن ملاذها؛ فإن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنها هو في معرفة الله وتوحيده، والأنس به والشوق إلى لقائه، وأنكدُ العيش عيشُ قلب مشتّت، وفؤاد ممزّق ليس له قصدٌ صحيح يبغيه ولا مسار واضح يتّجه فيه، تشعبت به الطرق، وتكاثرت أمامه السبل، وفي كل طريق كبوة، وفي كل سبيل عثرة، حيران يهيم في الأرض لا يهتدي سبيلا، ولو تنقل في هذه الدروب ما تنقل لن يحصل لقلبه قرار، ولا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عينُه حتى يطمئن إلى إلهه وربّه وسيّده ومولاه، الذي ليس له من دونه ولينٌ ولا شفيع، ولا غنى له عنه طرفة عين، والأمر كها قيل:

<sup>(</sup>١) "الجواب الكافي" لابن القيِّم (ص/ ١٣٢\_١٣٣).

<sup>(</sup>٢) «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (ص/ ٣٨٥).

نقِّل فؤادَك حيثُ شئتَ مِنَ الهوى ما الحببُّ إلَّا للحبيبِ الأوَّلِ مَن اللهُ وَاللهُ الْفَتَى وَخَنينُ مُ أَب اللَّوَّلِ مَن لِ لِ

فمن حرص على أن يكون همتُه واحدًا وهو الله، وطريقه واحدًا وهو بلوغ رضاه؛ نال غاية المنى، وحاز مجامع السعادة، إلا أن حال أكثر الخلق في نأي عن هذا المرام، كما قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه»(١).

فهذه المعرفة والمحبَّة والأنس هي السبيل الآمنة للسائرين والطريق الرابحة للمشمرين، «فالسير إلى الله من طريق الأسهاء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه»(٢)، فلا يزال مترقيا في هذه المعالي، ماضيا في هذه الطريق إلى أن يبلغ عالي الرتب ورفيع المنازل.

وسبيل هذه المعرفة يكون «باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها، وتمتلئ بأجل المعارف، فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا، وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعًا لله وخشوعًا وانكسارًا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديَّة والإرادات الفاسدة، وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) «طرق الهجرتين» (ص/٣٩٣\_٣٩٤).

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسهائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصِّل العبد في الدنيا أجلّ ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي رُوح التوحيد ورَوْحُه، ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيهان الكامل»(۱).

وهاهنا ينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه نوعان: الأول: معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني: معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه (٢).

وهذه المعرفة هي المصدر لكل خير، والمنبع لكل فضيلة، ولهذا فإنَّ طريقة القرآن في الدعوة إلى الحقّ والهدى والتحذير من مواطن الهلاك والردى قائمة على فتح أبواب هذه المعرفة، ففي القرآن يذكر سبحانه من صفات كهاله وعلوه على عرشه وتكلّمه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما يدعو العباد إلى لزوم الإخلاص وتحقيق التوحيد والبراءة من اتخاذ الأنداد والشركاء.

ويذكر لهم من أوصاف كهاله ونعوت جلاله ما يجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن عبادته، ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه ليُعرِّف القلوبَ من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه.

ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه ليعظم العبادُ أمره ويلزموا شرعه، فقل أن تجد آيةً فيها حكم من أحكام المكلَّفين إلَّا وهي مختتمةٌ بصفة من صفاته أو صفتين، وقد يذكر الصفة في أوَّل الآية ووسطها وآخرها، كقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرًكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ عَالِيهُ اللَّهَ عَاوُرًكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ اللهِ وَالله يَسَمَعُ تَعَاوُرًكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ الله اللهِ والمجادلة: ١].

<sup>(</sup>١) «القول السديد» لابن سعدي ضمن «المجموعة الكاملة لمؤلفاته» (٣/ ١٥٥-٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفوائد» لابن القيّم (ص/ ١٩٠).

ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه، ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه، وأحكامه كلها قائمة لذكر أسماء الرب وصفاته حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته، فذكر أسمائه وصفاته رُوحها وسرُّها، يَصحبها من أوَّلها إلى آخرها، وإنها أَمَر بإقامتها ليُذْكر بأسمائه وصفاته (١)، وهكذا الشَّأن في جميع الطاعات وأنواع القُرَب، فمعرفة الأسماء والصفات أساس السعادة والمدخل لكل خير، والتوفيق بيد الله وحده.



<sup>(</sup>١) انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيِّم (٣/ ٩١٠ ـ ٩١١).

### ٣- نضلُ العلم بأسهاء الله تعالى وصفاته

إنَّ العلم بأسهاء الله وصفاته علم مبارك، كثير العوائد، غزير الفوائد، ومتنوع الثهار والآثار، ويتجلى لنا فضل هذا العلم وعظيم نفعه من خلال أمور عديدة، أهمها ما يلي:

أوَّلًا: أنَّ هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة، وشرف العلم من شرف معلومه، ولا أشرف وأفضل من العلم بالله وأسهائه وصفاته الواردة في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم على ولذا فإنَّ الاشتغال به والعناية بفهمه اشتغال بأشرف مطلوب وأجلِّ مقصود.

ثانيًا: أنَّ معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبَّته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وكلما قويتْ هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله واستسلامه لشرعه ولزومُه لأمره وبُعدُه عن نواهيه.

ثالثًا: أنَّ الله سبحانه يجب أسهاءه وصفاته، ويجب ظهور آثارها في خلقه، وهذا من لوازم كهاله، فهو وتر يجب الوتر، جميل يجب الجهال، عليم يجب العلهاء، جواد يجب الأجواد، قويُّ والمؤمن القويُّ أحب إليه من المؤمن الضعيف، حَيِيٌّ يجب أهل الحياء، توَّابٌ يجبّ التوابين، شكور يجب الشاكرين، صادق يجبُّ الصادقين، محسن يجب المحسنين، رحيم يجب الرحماء، وإنها يرحم من عباده الرحماء، ستيرٌ يجبُ من يستر على عباده، عفوٌ يجبُّ من يعفو عنهم، بَرُّ يجب البِرَّ وأهله، عدلٌ يجب العدل، ويجازي عباده بحسب وجود هذه الصفات وُجودًا وعدمًا، وهذا باب واسع يدل على شرف هذا العلم وفضله.

رابعًا: أنَّ الله خَلَق الحنْق وأوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السهاوات وما في الأرض ليعرفوه ويعبدوه كها قال سبحانه: ﴿ اللهُ ٱلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ الأرض ليعرفوه ويعبدوه كها قال سبحانه: ﴿ اللهُ ٱلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَنَزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقٍ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُم أَلْ رَزْقٍ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ اللهَ إِنَّا اللهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨-٥٥]،

فاشتغال العبد بمعرفة أسماء الله وصفاته اشتغالٌ بها خُلِق له العبد، وتركُه وتضييعُه إهمالٌ لما خلق له، ولا ينبغي لعبدٍ فَضْلُ الله عليه عظيمٌ ونعمه عليه متوالية أن يكون جاهلًا بربِّه مُعرِضًا عن معرفته سبحانه.

خامسًا: أنَّ أحدَ أركان الإيهان الستة، بل أفضلها وأجلّها وأصلها الإيهان بالله، وليس الإيهان مجرَّد قول العبد: آمنتُ بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقة الإيهان أن يعرف ربَّه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسهائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيهانه، فكلها ازداد معرفة بأسهائه وصفاته ازداد معرفة بربه، وازداد إيهانه، وكلها نقص نقص، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل به فهو لما سواه أجهل، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَلْكَيْكَ هُمُ ٱلفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩]، فمن نسي الله أنساه ذاته ونفسه ومصالحه وأسباب فلاحه في معاشه ومعاده.

سادسًا: أنَّ العلم به تعالى أصل الأشياء كلِّها، حتى إنَّ العارف به حقيقة المعرفة يستدلُّ بها عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسهائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة، ولهذا فإن العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرَّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسهائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه، وتدبَّر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصَّها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنّ إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلُّوا بها على أنه على كلِّ شيء قدير، وأنه بكلِّ شيء عليم، وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلها، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك، فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا ريب زيادة في اليقين وقوة في الإيهان وتماما في التوكل وحسن الإقبال على الله (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير ابن سعدي» (١/ ١٠)، و«خلاصته» (ص/ ١٥).

سابعًا: أنَّ معرفة الله ومعرفة أسهائه وصفاته تجارة رابحة، ومن أرباحها سكونُ النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وسكنى الفردوس يوم القيامة، والنظر إلى وجه الله الكريم والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه، والقلبُ إذا اطمأنَّ بأنَّ الله وحده ربُّه وإلهه ومعبوده ومليكُه وأنَّ مرجعَه إليه حَسُنَ إقبالُه عليه وجَدَّ واجتهد في نيل مَحابِّه والرَّغباء إليه والعمل بها يرضيه.

ثامنًا: أنَّ العلم بأسهاء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات والفاتح لباب الأمل، والمعين على الصبر، والمبعد عن الخمول والكسل، والمرغِّب في الطاعات والقُرب، والمرهب من المعاصي والذنوب، والسلوان في المصائب والآلام، والحرز الحامي من الشيطان، والجالب للمحبة والتوادّ، والدافع للسخاء والبذل والإحسان، إلى غير ذلك من الثهار والآثار.

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدّالة على فضل العلم بأسهائه وصفاته وشدة حاجة العباد إليه، بل ليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبِّر شؤونهم، ومقدر أرزاقهم، الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلَّا بمعرفته وعبادته والإيهان به وحده سبحانه، ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنها يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وعمله بها يرضيه ويقرِّب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعهال.

\* \* \* \*

#### اقتضاء أسماء الله لآثارها من الخلق والتكوين

إنَّ من أجلَّ المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعينه على حسن المعرفة بالله وتحقيق محبته ولزوم الثناء عليه النَّظرَ والتأمُّلَ في اقتضاء الأسماء الحسنى والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين، وأن العالم كله بها فيه من سهاوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار، وجبال وبحار، وحركات وسكنات، كل ذلك من بعض آثارها ومقتضياتها، «فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسني وحقائقها، تنادي عليها وتدل عليها، وتخبر بها بلسان النطق والحال، كما قيل:

تأمَّل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خطَّ فيها لو تأمَّلت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل تـشر بإثبات الـصفات لرما فصامتها يهدى ومن هو قائل

فلست ترى شيئًا أدلُّ على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه»(١)، وهذا من أجلّ المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسهاء الله سبحانه له صفة خاصة؛ فإن أسهاءه أوصافُ مدح وكمال، وكلُّ صفة لها مُقْتَض وفعلٌ \_ إمَّا لازم وإمَّا متعدِّ \_ ولذلك الفعل تعلق بُمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، وكل ذلك آثار الأسماء الحسني وموجَباتُها، ويستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله، وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه، وأسمائه وصفاته عن ذاته، ولهذا جاء في القرآن الكريم الإنكارُ على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأن قائل ذلك نسب الله إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حقَّ قدره، ولا عظّمه حق تعظيمه كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب:

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» لابن القيم (٣/ ٣٧٢).

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴿ [الأنعام: ٩١]، وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسّمَواتُ مَطّوِيّنَتُ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقال في حق من جوّز عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: ﴿ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السّيّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ سَوَاء تَعْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمْ شَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجائية: ٢١]، فأخبر أن هذا حكم سيّء لا يليق به، تأباه أساؤه وصفاته، وقال سبحانه: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْ الْمُونِ وَهُ اللّهُ الْمَالُكُ ٱلْمَالُكُ ٱلْمَالُكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلّا هُو رَبُ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: ﴿ أَنْحَلُمْ اللّهُ الطنّ والحسبان الذي تأباه أساؤه وصفاته.

ونظائر هذا في القرآن كثيرة؛ ينفي فيها عن نفسه خلاف موجَبِ أسهائه وصفاته إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كهالها ومقتضياتها.

وعليه فإنَّ من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعة مقتضيات الأسهاء الحسنى، والتأمل في موجباتها، وحُسْنِ دلالتها على كهال مبدعها وعظمة خالقها، وأنه سبحانه أتقنها وأحكمها غاية الإتقان والإحكام ﴿مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتِ ﴾ [الملك: ٣]، وكل اسم من أسهاء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والتكوين.

فاسمه «الحميد المجيد» يمنع ترك الإنسان سدًى مهملًا معطّلًا لا يُؤمر ولا يُنهَى ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه «الحكيم» يأبي ذلك، وكذلك اسمه «الملك»، واسمه «الحي» يمنع أن يكون معطّلًا من الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حيِّ فعّال، وكونه سبحانه خالقًا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها، واسمه «السميع البصير» يوجب مسموعًا ومَرئيًّا، واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقًا، وكذلك «الرزاق»، واسمه «الملك» يقتضي مملكة وتصرُّفًا وتدبيرًا وإعطاءً ومنعًا، وإحسانًا وعدلًا، وثوابًا وعقابًا، واسم «البَرّ المحسن المعطي المنان» ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها، واسم «الغفار التواب العفو» يقتضي وجود جناية من الأمم تغفر، وتوبة تقبل، وجرائم يعفى عنها، وهكذا الشأن في جميع أسمائه الحسنى.

ومن تأمَّل في سريان آثار الأسماء والصفات في الأمر والعالم هداه إلى الإيمان بكمال الرب سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، وأنه سبحانه له في كل ما قضاه وقدَّره الحكمة البالغة والآياتُ الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته، واستدعاءُ محبتهم له وذكرهم له وشكرِهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى.

فكلُّ اسم له تعبد مختص به \_ علما ومعرفة وحالا \_ ولا يتحقق شيء من هذا إلَّا بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه، وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك.

وهذه طريقة الكُمَّل من السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقَّة من القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَيلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ لَخَسُنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسهائه وصفاته، ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها(۱)، وهو جل وعلا يحبّ أسهاءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كهاله، وفتح سبحانه لعباده أبواب معرفته والتبصر بأسهائه وصفاته، فدعا عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين:

أحدهما: النظر في مفعو لاته؛ فإنها أدلُّ شيء على أسمائه وصفاته.

والثاني: التفكر في آياته وتدبرها.

الأوَّل تفكرٌ في آياته المشهودة، والثاني تدبُّر لآياته المتلوَّة، وكلُّ منهما بابٌ واسعٌ في معرفة الربِّ المجيد والإله الحميد، فسبحان من تعرَّف إلى خلقه بجميع أنواع

<sup>(</sup>١) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (١/ ٤٤٩-٥٥).

التعرُّفات، ودهِّم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرَّفهم به ودلهم عليه ﴿ لَيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَىٰ اللهَ لَسَعِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

\* \* \* \*

# اقتضاءُ أسماء الله لآثارها مِنَ العُبُوديَّة

إنَّ أساء الله الحسنى وصفاته العليا مقتضيةٌ لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، وقد مضى الحديث عن اقتضائها لآثارها من الخلق والتكوين، والحديث هنا في اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، فإنَّ كلَّ اسم من أسهاء الله وكلَّ صفة من صفاته له عبودية خاصة هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مُطرِّد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح، وبيان ذلك أنَّ العبد إذا علم بتفرُّد الربّ تعالى بالضرّ والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فإن ذلك يشمر له عبوديَّة التوكل على الله باطنًا ولوازم التوكُّل وثمراته ظاهرًا.

قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِنْهُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١].

وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرَّة في السموات والأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصُّدور، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكلِّ شيءٍ علما، وأحصى كلَّ شيء عددًا، فمن علم باطِّلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به؛ فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كلِّ ما لا يُرضي الله وجَعْلَ تعلُّقات هذه الأعضاء بما يجبه الله ويرضاه.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١]، وقال تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فلا ريب أنَّ هذا العلم يورث في العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه.

قال ابن رجب: «راوَدَ رجلٌ امرأةً في فلاةٍ ليلًا فأبَت، فقال لها: ما يرانا إلَّا الكواكب، فقالت: فأين مُكوكِبُها؟!»(١) أي: أين الله، ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة.

وإذا علم العبد بأنَّ الله غنيُّ كريمٌ، بَرِّ رحيمٌ، واسع الإحسان، وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده فهو محسنٌ إليهم رحيمٌ بهم، يريد بهم الخير، ويكشف عنهم الضرَّ، لا لجلب منفعة إليه من العبد، ولا لدفع مضرَّة، بل رحمةً منه وإحسانًا، فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثَّر بهم من قلَّة، ولا ليعتزَّ بهم من ذلَّة، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه، ولا يدفعوا عنه كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِّهِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيعَبُدُونِ وَلا لينفعوه، ولا يدفعوا عنه كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِّهِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيعَبُدُونِ اللهُ مَا أُرِيدُ مِنهُم مِن رَزِق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱللّهِ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الإسراء: ١١١]، وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله على وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُ مِن اللهُ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١]، وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله على واله مسلم (٢).

فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوَّة الرَّجاء \_ قوة رجائه بالله \_ وطمعَه فيها عنده، وإنزالَ جميع حوائجه به، وإظهارَ افتقاره إليه واحتياجه له ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه.

وإذا علم العبدُ بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرّب، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/ ٤٩)، والقصة رواها ابن الجوزي في «ذمّ الهوى» (ص/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٥٧٧) وهو طرف من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

﴿ وَاتَقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقال الله تعالى: ﴿ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ وَلَا اللهِ تعالى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٩]. وقال تعالى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنَكُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٩].

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعُلُوِّه على خلقه ذاتًا وقهرًا وقدرًا فإنَّ هذا يشمرُ له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَبِ اللّهَ هُوَ ٱلْحَقُ وَأَبَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللّهَ هُو ٱلْعَلِيُ اللّهَ هُو ٱلْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَونَ مُطُويِتَنَ إِيمِينِهِ وَاللّهَ مَتَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].

وإذا علم العبد بكمال الله وجماله؛ أوجب له هذا محبَّة خاصَّة وشوقًا عظيمًا إلى لقاء الله، «ومن أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءَه» متفق عليه (١)، ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادات، ولهذا قال تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِهِ عَلَى مَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْمِلُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ إِلَى الكهف: ١١٠].

وبهذا يُعلَم أنَّ العبوديَّة بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسهاء والصفات، ولهذا فإنه يتأكَّد على كل عبد مسلم أن يعرف ربَّه ويعرف أسهاءه وصفاته معرفة صحيحة سليمة، وأن يعلم ما تضمنته وآثارَها، وموجبات العلم بها، فبهذا يعظم حظُّ العبد، ويكمل نصيبه من الخير.

إنّ المؤمن الموحِّد يجد بإيهانه ويقينه بأسهاء ربه الحسنى وصفاته العليا الدالة على عظمة الله وكبريائه وتفرده بالجلال والجهال ما يجذبه إلى اجتهاع همه على الله حبا وتذلُّلًا، خشوعا وانكسارا، رغبًا ورهبًا، رجاءً وطمعًا، وتوافر همته في طلب رضاه باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض، والتوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا حول ولا قوَّة إلَّا به عز وجلً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (رقم: ٢٥٠٨)، ومسلم (رقم: ٢٦٨٦) من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه.

## أسماءُ الله تعالى كلُّما حُسنى

ففي هذه الآيات وصف لأسائه سبحانه جميعها بأنها حسنى، أي: بالغة في الحسن كهاله ومنتهاه، وهي جمع (الأحسن) لا جمع (الحسن)؛ فهي (أفعل) تفضيل معرفة باللام، أي: لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق؛ لكونها أحسن الأسهاء، وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم: ٢٧]، أي: الكهال الأعظم في ذاته وأسهائه وصفاته، ولذا كانت أحسن الأسهاء، بل ليس في الأسهاء أحسن منها، ولا يَسدُّ غيرُها مسدَّها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادفٍ محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم؛ لكهالها في مبناها ومعناها، ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها، فهي أحسن الأسهاء، كها أن صفاته سبحانه أكمل الصفات، والوصف بالحسنى وصف لها كلها، فهي كلها حسنى ليس فيها اسم غيرُ ذلك لأنها كلها أسهاءُ مدح وحمد وثناء وتمجيد، والله تبارك وتعالى لكهاله وجلاله وجالاله وجاله وعظمته لا يُسمَّى إلّا بأحسن الأسهاء كها أنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات، ولا يثنى عليه إلا بأحمل الثناء وأحسنه وأطيبه.

وأساء الله إنها كانت حسنى لكونها قد دلّت على صفاتِ كمالٍ عظيمةٍ لله، فها كان من الأسهاء علماً محضاً لا يدل على صفة لم يكن من أسهاء الله، وما كان منها ليس دالاً على صفات كمال بل إمّا دالاً على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح لم يكن من أسهاء الله، فأسهاء الله جميعها توقيفية دالّة على صفات كمال ونعوت جلال للرّب تبارك وتعالى، فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها؛ إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح وكمال، ولَسَاغ وقوعُ الأسهاء الدّالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسهاء الدالة على الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إلى شديد العقاب، أو اللهم أعطِني فإنّك أنت القابض المانع، ونحو ذلك من الكلام المتنافر غير المستقيم.

ولهذا؛ فإنَّ كلَّ اسم من أسماء الله دالُّ على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دلَّ عليه الاسم الآخر، فالرحمن مثلًا يدلُّ على صفة الرحمة، والعزيز يدلُّ على صفة العزَّة، والخالق يدلُّ على صفة الخلق، والكريم يدلُّ على صفة الكرم، والمحسن يدلُّ على صفة الإحسان، وهكذا، وإن كانت جميعُها متَّفقةً في الدلالة على الرَّبِّ تبارك وتعالى، ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة، لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه.

قال العلَّامة ابن القيِّم يَ عَلَيْتُهُ: «أسهاء الرَّب تبارك وتعالى كلَّها أسهاء مدح، ولو كانت ألفاظًا مجرَّدة لا معاني لها لم تدلَّ على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلَّها فقال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاء الْمُسَّنَى فَادَّعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلنَّين يُلْحِدُونَ فِي حسنى كلَّها فقال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاء المَّاسَى فَادَّعُوهُ بِها وَذَرُوا ٱلنَّين يُلْحِدُونَ فِي السَّمَنَ فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فهي لم تكن حسنى لمجرَّد اللَّفظ بل لدلالتها على أوصاف الكهال.

ولهذا لما سمع بعض العرب قارتًا يقرأ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوٓا أَيدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ٣٨] «والله غفور رحيم» قال: ليس هذا بكلام الله تعالى، فقال القارئ: أتكذّب بكلام الله تعالى؟! فقال: لا، ولكن ليس هذا

بكلام الله، فعاد إلى حفظه وقرأ: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فقال الأعرابي: صدقت؛ عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لَـمَا قطع، ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه»(١).

وعلى هذا فإنَّ دعاء الله بأسهائه المأمور به في قوله: ﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ لا يتأتَّى إلَّا مع العلم بمعانيها؛ فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربها جعل في دعائه الاسم في غير موطنه، كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس، فيظهر التنافر في الكلام وعدم الاتساق، ومن يتدبَّر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنَّة النَّبِيِّ عَلَيْ الله عنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسهاء الله الحسنى إلَّا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدُّعاء المطلوب، كقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا فَقَبَلُ مِنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ المَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وقوله: ﴿ رَبَّنَا مَا مَنْ قَوْمِنَا فِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ النَّخِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وقوله: ﴿ رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا فِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَنْخِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وهكذا الشَّأن في عامَّة الدَّعوات المأثورة.

إنَّ معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسهاء الله تعالى ـ وهو كونها حسنى ـ يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها العظيمة، ويبعده عن منزلقات المحرِّفين وتأويلات المبطلين وتخرُّصات الجاهلين.

هذا؛ ويمكن أن نلخِّص المعاني المستفادة والثمار المجنية من هذا الوصف لأسماء الله في الأمور التالية:

الأول: أنها أسماءٌ دالَّةٌ على أحسن مسمَّى وأجلِّ موصوف، وهو الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال والجمال.

الثاني: أنَّ فيها إجلالًا لله وتعظيمًا وإكبارًا وإظهارًا لعظمته ومجده وكماله وجلاله وكبريائه سبحانه.

<sup>(</sup>١) اجلاء الأفهام (ص/١٠٨).

الثالث: أنَّ كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل، ولذا كانت حسنى، وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل.

الرَّابع: أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص، فالشر ليس إليه، فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله، فلا يضاف إليه فعلًا ولا وصفًا.

الخامس: أن الله أمر عباده بدعائه بها بقوله: ﴿ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب.

السّادس: أن الله وعد من أحصى تسعة وتسعين اسما منها حفظًا وفهمًا وعملًا بها تقتضيه بأن يدخله الجنّة، وهذا من بركات هذه الأسماء، وبالله وحده التوفيق.



# جادّة أهل السُّنَّة في باب الأسماء والصِّفات

إنَّ جادَّة أهل السنة والجهاعة في باب الأسهاء والصفات وفي الدين عمومًا جادَّة مستقيمة وصراطهم صراط مستقيم؛ لأنه قام على تعظيم نصوص الشريعة ولزوم ما جاء في الكتاب والسنَّة دون زيادة أو نقصان، فيؤمنون بها ورد فيهها من أسهاء الرَّبِّ وصفاته ويُمرُّونه كها جاء، ويثبتونه كها ورد، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسهائه وآياته، ولا يُكيِّفون صفاته، ولا يمثلون شيئا منها بشيء من صفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سميَّ له، ولا كفؤ له، ولا ندَّ، ولا يقاس بخلقه، ويؤمنون بأن رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات صادقون مصدَّقون، فكلامهم وحيٌّ من الله، ومهمتهم تبليغ رسالة الله، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون بها تمليه عليهم عقولهم القاصرة وأفهامهم الضعيفة، وربها أيضا بواطنُهم السيئة.

ولهذا قال الله سبحانه: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى اللهِ سبحانه: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهِ اللهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهِ والعيب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد.

وهكذا الشأن في أتباعهم المقتفين آثارهم؛ يثبتون ما أثبته رسل الله لربهم من صفات الكمال ونعوت الجلال، كتكليمه لعباده، ومحبته لهم، ورحمته بهم، وعلوه عليهم، واستوائه على عرشه، وغضبه على أعدائه وسخطه عليهم، إلى غير ذلك مما ورد من نعوت الرَّبِّ الكريمة وصفاته الجليلة، فآمنوا بذلك كله، وأُمَرُّوه كما جاء من غير تعرض لكيفية، أو اعتقاد مشابهة أو مثلية، أو تأويل يؤدي إلى تعطيل صفات ربِّ البريَّة، بل وسعتهم السنَّة المحمديَّة والطريقة المرضية، ولم يتجاوزوها

إلى ضلالات بدعيَّة أو أهواء رديَّة، فحازوا بسبب ذلك الرتب السَّنيَّة والمنازل العَليَّة في الدنيا والآخرة، فسَننُهم أبيَن، وطريقُهم أقوم، وهديهم أرشد، بل هو الحقُّ الذي لا حقَّ سواه والهدى الذي ليس بعده إلَّا الضّلال.

ومنهجهم في هذا الباب قائمٌ على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما: الإثبات بلا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل، فلا يمثّلون صفات الله بصفات خلقه كها لا يمثّلون ذاته سبحانه بذواتهم، ولا ينفون عنه صفات كهاله ونعوت جلاله الثابتة في كتابه وسنّة رسوله على الله يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا الإيهان يعدُّ أصلًا من أصول الإيهان الراسخة وأساسًا من أسسه العظيمة التي لا إيهان لمن لم يؤمن بها، فمن جَحَد شيئًا من أسهاء الله وصفاته ونفاها وأنكرها فليس بمؤمن، وكذلك من كيّفها أو شبّهها بصفات المخلوقين، سبحان الله عها يصفون وتعالى الله عها يقول الظالمون.

قال نعيم بن حماد كتشه: «من شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ تشبيه» (١).

وقال ابن عبد البر تعتشه: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسهائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صحَّ عن رسول الله ﷺ، أو أجمعت عليه الأمَّة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلَّم له ولا يناظر فيه» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه اللَّالكائي في «شرح الاعتقاد» (رقم: ٩٣٦).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (٥/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٩٤٣).

ومن عظيم نعمة الله على العبد أن يوفّقه لسلوك هذا النهج القويم القائم على لزوم كتاب الله تعالى وسنّة رسوله على جادة واحدة ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من أهل الضّلال، بل مَضَوْا بحمد الله على جادة واحدة ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسياء والصفات والأفعال، بل كلّهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنّة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالًا، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيهان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها أمرا واحدًا، وأجروها على سننن واحد، ولسان حال قائلهم يقول: «من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم» (")، وهذا الاتفاق الذي مضى عليه أهل السنة عبر التاريخ المديد يُعدُّ من أبين الدلائل على صحّة منهجهم واستقامة مسلكهم.

ولهذا يقول أبو المظفر السّمعاني تَخَلّقهُ: (ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها، قديمها وحديثها؛ وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد جرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا، قال الله تعالى: ﴿ أَفَلا يَنَدَبّرُونَ الْقُرْءَانُ وَلَو الساء: ١٠٣)، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ الْمَدَانُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ الْمَدَانُ الله عَلَى الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ الْمَدَانُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ اللهُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ الْمَدَانُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ الله الله عَلَى الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنُوا نِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وأمّا إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين شيعا وأحزابًا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في البدع رأيتهم متفرقين شيعا وأحزابًا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في

<sup>(</sup>١) هذا الكلام أورده البخاري في «صحيحه» عن الزهري رحمه الله؛ وفي ذلك قصَّة ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٤٠٥).

الاعتقاد، يبدِّع بعضهم بعضًا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والأخ أخاه والجار جاره، وتراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتَّفق كلماتُهم».

قال: «وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، وأمًّا المعقولات والخواطر والآراء فقلًما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يُرِي صاحبه غير ما يرى الآخر»(١).

هذا؛ وإن الخطأ في أسهاء الربّ سبحانه وصفاته ليس كالخطأ في أيِّ أمر آخر، والواجب على كل مسلم أن يلزم نهج أهل السنة والجهاعة ويسلك سبيلهم فإنهم على الحق المستبين، قال ابن مسعود وفي: «من كان منكم مستناً فليستنَّ بمن قد مات؛ فإنّ الحي لا تُؤمّن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمّد على كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفا، قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسّكوا بها استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (٢)، فهؤلاء سادات هذا السّأن، ثم يليهم تابعوهم بإحسان.

رزَقَنا الله حُسن الاتِّباع وحُسن العمل؛ إنَّه سميع مجيب.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) «مختصر الصواعق» لابن القيم (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: ١٨١٠) بسنده عن قتادة، قال: قال ابن مسعود:... فذكره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (٢/ ٧٧): «رواه غير واحد منهم ابن بطّة عن قتادة».

# أقسام أسماء الله من حيث المعاني

إنَّ مِنَ المفيد جدَّا في باب فقه الأسماء الحسنى معرفة أقسامها من حيث معانيها ودلالاتُها، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدَّة أقسام:

القسم الأوَّل: ما كان منها دالَّا على صفة ذاتيَّةٍ، والصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل الربُّ ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفكُ عن الذَّات، ولا تعلُّقَ لها بالمشيئة.

فمن أسمائه سبحانه:

«الحيّ» وهو دالٌّ على ثبوت صفة «الحياة».

«العليم»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «العِلم».

و «السميع»، وهو دالُّ على ثبوت صفة «السَّمع».

و «البصير»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «البَصَر».

و «القويُّ» وهو دالٌّ على ثبوت صفة «القوَّة».

و (العليُّ) وهو دالُّ على ثبوت صفة (العُلُوِّ).

و «العزيز » وهو دالٌ على ثبوت صفة «العزَّة».

و «القدير» وهو دالً على ثبوت صفة «القدرة».

وجيع هذه الصفات صفات ذاتيَّةُ؛ لأنها ملازمةٌ للذَّات لا تنفكُ عنها، وليس لها تعلُّقُ بالمشيئة.

القسم الثاني: ما كان منها دالًا على صفةٍ فِعليَّةٍ، والصفة الفعليَّةُ هي التي تتعلَّقُ بالمشيئة، إن شاء فَعَلَها وإن شاء لم يَفعَلْها.

ومن هذا القسم اسمه تبارك و تعالى: «الخالق»، وهو دالٌ على تُبوتِ صفة «الخلق».

و «الرَّزَّاق»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «الرَّزق». و «التوَّاب»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «التوبة». و «الغفور»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «المغفرة». و «الرحيم»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «الرحمة». و «المحسن»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «الإحسان». و «العفو»، وهو دالٌّ على ثبوت صفة «العفو».

وجميع هذه الصفات صفات فعليَّةٌ لكونها متعلِّقةً بالمشيئة.

قال تعالى: ﴿ يَغُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ﴾ [التوبة: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَغَفِيرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَصَالَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفتح: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَحْسِن كَمَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

القسم الثالث: أسماءٌ دالَّةٌ على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعَمَّا لا يَليقُ بجلاله وكَمَالِه وعَظمَتِه، كأسمائه: «القُدُّوس» و «السَّلام» و «السُّبُّوح»؛ فإنها ترجِعُ إلى التنزيه والتقديس وتبرئة الربِّ عَمَّا لا يَليقُ به، وإلى السلامة من النقائص والعيوب، أو أنْ يكونَ له نِدُّ من خلقه أو نَظيرٌ أو مَثيلٌ، فهو المنزَّهُ سبحانه عن كلِّ ما يُنافي صفات الكَمَال والجلال والعظمة، وهو المنزَّه عن الضِّدِ والكفؤ والمثال، تعالى الله عن ذلك عُلوًّا كبيرًا.

وهذا التنزيه هو من دلائل هذه الأسماء.

فالقُدُّوس يدلُّ على التقديس وهو التنزيه.

و «السلام» يدلُّ على السلامة من النقائص والعيوب.

و «السُّبُّوح» يدل على التسبيح، وهو التنزيه، كما قال تعالى: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنْوَ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: الْعِنْوَ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠\_١٨٠].

القسم الرابع: الأسماء الدالَّة على جملة أوصاف عديدة لا على معنَّى مفرد؛ فإنَّ من أسهائه سبحانه ما يكون دالًّا على عدَّة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناولَ الاسم الدَّالِّ على الصفة الواحدة لها، ومن ذلكم أسهاؤه تبارك وتعالى: المجيد، والحميد، والعظيم، والصمد، والسيِّد.

فإن «المجيد» من اتَّصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدلُّ على هذا؛ فإنه موضوع للسَّعَةِ والكثرة والزِّيادة، ومنه قولهم: «في كلِّ الشجر نار واستمجَد المرْخُ والعَفَار»، أي: زادَا وكَثُرًا، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافِه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، فهو ليس دالًّا على معنى واحد، وإنها هو دالٌ على صفات عديدة.

و «الحميد» أي: الذي له جميع المحامد، وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها.

و «العظيم» من له كمال العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتَّصفُ بصفاتٍ كثيرة من صفات الكمال والجلال والجمال.

و «الصَّمَد» هو واسع الصفات عظيمها، الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته.

فهذه أقسام أربعة من المهم معرفتها ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من أسهاء الله الحسنى، ففي ذلك نفعٌ عظيم وفائدةٌ جليلةٌ في بابِ فقهِ الأسهاء الحسنى ومعرفة مدلولاتها.

وما تقدَّم فيه أيضًا دلالةٌ على أنَّ أسماء الله كلَّها نعوتٌ، ليست أعلامًا محضةً لمجرد التعريف، بل هي أسهاء مشتقَّةٌ دالَّةٌ على معانٍ هي صفاتُ كمالٍ قائمةٍ به سبحانه تُوجبُ له المدح والثناء.

فمن أسمائه ما يدلُّ على صفاتٍ ذاتيَّةٍ، ومنها ما يدلُّ على صفاتٍ فعليَّةٍ، ومنها ما يدلُّ على صفاتٍ تقديسٍ وتنزيهٍ، ومنها ما يدلُّ على جملةِ أوصافٍ عديدة، وليس فيها مطلقًا اسمٌ لا يدلُّ على صفةٍ، والله جلَّ وعَلاَ أثنى على نفسه بأسهائه وتمدَّح بها، قال تعالى: ﴿ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ لَهُ اللهُ سُمّاءُ المُستَّنَ ﴾ [طه: ٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلِلهِ قال تعالى: ﴿ وَلِلهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صفةٍ لا المُناء، لا يدخل في أسهاءِ الله؛ لأنَّ أسهاءَ الله كلَّها حسنى، مدح فيه ولا دلالة له على الثناء، لا يدخل في أسهاءِ الله؛ لأنَّ أسهاءَ الله كلَّها حسنى، أي: بالغة في الحسن نهايتَه وكهالَه، وذلك لدلالتِها على صفاتِ الكهال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى.

وبهذا يتبيَّن خطأً قولِ من عدَّ الدَّهرَ اسمًا من أسماءِ الله الحسنى مُستَدِلًا على ذلك بالحديث القُدْسي: «يُؤْذيني ابنُ آدم يَسبُّ الدَّهرَ وأنا الدَّهرُ بيدي الأمرُ، أُقلِّبُ الليل والنهار» متفق عليه (١)؛ إذ ليس فيه دلالةُ على أنَّ الدَّهر من أسماء الله؛ لأنَّ الدَّهر هو الزمان، والله تعالى هو الذي يُقلِّبُ اللَّيل والنَّهار، فمن سَبَّ الدَّهرَ وهو مُسخَّرُ مقلَّبٌ رَجَعتْ مسبَّتُه إلى مُسخِّره ومُقلِّبه وهو الله تعالى، وقد بيَّن الله ذلك بقوله: «بيدي الأمر أقلِّبُ الليل والنهار»، والدهر اسمٌ جامدٌ لا يتضمَّن معنى يُلحِقُه بالأسماء الحسنى؛ لأنَّه اسمٌ للوقت والزَّمَن، وأسماءُ الله كلُّها حسنى ليس فيها اسمٌ جامدٌ.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (رقم: ٤٨٢٦)، ومسلم (رقم: ٢٢٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

# اقتران أسماء الله تعالى بعضها ببعض

إنَّ مِنَ الأمور المفيد ملاحظتها في فقه الأسماء الحسنى اقترانَ أسماء الله في مواضع عديدةٍ من القرآن والسُّنَة بعضها ببعض، نحو: «السميع البصير»، و«الغفور الرحيم»، و«الغني الحميد»، و«الخبير البصير»، و«الرؤوف الرحيم»، و«الحكيم العليم»، و«الحميد المجيد»، و«العزيز الحكيم»، و«العلي العظيم»، و«الفتّاح العليم»، و«اللّطيف الخبير»، و«الشكور الحليم»، و«العفق الغفور»، و«الغني الكريم»، والأمثلة كثيرة جدًّا لهذه الأسماء المقترنة.

ولا ريب أنَّ هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والمنافع الكبيرة ما يدلُّ على كمال الربِّ سبحانه وتعالى مع حسن الثناء وكمال التمجيد؛ إذ كلُّ اسمٍ من أسمائه متضمِّن صفة كمالٍ لله عز وجلّ، فإذا اقترن باسمٍ آخر كان له سبحانه ثناءٌ من كلِّ اسمٍ منهما باعتبار انفرادِه وثناءٌ من اجتماعهما، وذلك قدر زائدٌ على مُفرديهما.

# وفيما يلي أمثلة عديدة يتضح بها المقصود:

1- كثيرًا ما يَرِدُ في القرآن مجيء «العزيز الحكيم» مقترنين، فيكون كل منها دالًا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزَّة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دالٌ على كمال آخر، وهو أنَّ عزَّته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزَّتُه لا تقتضي ظُلمًا وجَوْرًا وسوءَ فعل كما قد يكون من أعزَّاء المخلوقين؛ فإن العزيز منهم قد تأخُذُه العزَّةُ بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرُّف، وكذلك حُكمُه تعالى وحِكمتُه مقرونان بالعزِّ الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنها يعتريها الذلّ.

٧- وتكرَّر في القرآن اقتران «الغني الحميد»، قال تعالى: ﴿ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [لقمان: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن ٱللهُ قَرَاءُ إِلَى ٱللّهِ وَٱللهُ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن ٱللهُ قَرَاءُ إِلَى ٱللّهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِن ٱللّهَ لَغَنِي مَع الحمد كما ل آخر، فله ثناءٌ من غناه، والحمد صفة كمال كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كما ل آخر، فله ثناءٌ من غناه، وثناءٌ من حمده، وثناء من اجتماعهما، فمثلًا: من شَكَر الله على نعمائه وحمده سبحانه على فضله وعطائه فإنه سبحانه أهل الحمد والثناء، له الحمد كلَّه في الأولى والآخرة، وحمد الحامدين وشكر الشاكرين لا يزيد مُلكه شيئًا؛ لأنه سبحانه الغنيُّ فلا تنفعه طاعةُ مَن أطاع، ولا تضره معصيةُ من عصى ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ مِن وَمَن كُثْر فَإِنَّ اللهُ عَنِي تَحْمِيدٌ ﴾ [الأنعام: ٩٦].

٣- وتكرَّر في سورة الشعراء ختمُ قصصِ الأنبياء مع أممهم بقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٩]، وفيه دلالةٌ أنَّ ما قدَّره الله لأنبيائه من النصر والتأييد والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بها، فكان لهم حافظًا ومؤيِّدًا وناصرًا ومعينًا، وما قدَّره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عزَّتِه، فنصر رُسلَه برحمته، وانتقَم من أعدائهم وخَذَلهم بعزَّته، فكان ذكرُ الاسمين مقرونَيْن في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة.

عـ وتكرَّر في القرآن الجمع بين «العزيز العليم»، وذلك في سياق ذكره سبحانه للأَجرَام العُلويَّة وما تضمنته من فلق الإصباح وجعل الليل سَكنًا وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يَعدُو إنه، وتزيين السهاء الدنيا بالنجوم وحراستها، كقوله تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلَ سَكنًا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ مَسُ تَعَرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ [يس: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَرَبَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَنِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ العليمِ ﴾ [نصلت: ١٢]، فأفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عِزَّةِ الله وعلمه، ليس أمرًا اتّفاقيًّا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتّفاقيَّة.

٥- وختم سبحانه أمره بالاستعادة من الشيطان بالجمع بين «السميع العليم» في موضعين من القرآن، في قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشّيطَانِ نَزَعُ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ مُسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقوله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشّيطَانِ نَزَعُ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ مُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦]، بينها جاء الأمر بالاستعادة من شرّ الإنس مختومًا بـ «السميع البصير» في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَلَي اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَنهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلّا كِبُرُ مَناهُم بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ اللّه بِغَيْرِ سُلُطَانٍ أَتَنهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلّا كِبُرُ مَناهُم بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ الله بِعَدْرِ سُلُطَانٍ الذي الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله بالأبصار، وأما نزغُ نعلم وجوده ولا نراه بـ «السميع العليم»، وختم الاستعادة من شرّ الإنس الذين نعلم وجوده ولا نراه بـ «السميع العليم»، وختم الاستعادة من شرّ الإنس الذين يُرونَ بـ «السميع البصير»؛ لأنّ أفعال هؤلاء مُعاينةٌ تُرى بالأبصار، وأما نزغُ الشيطان فوساوسُ وخطراتٌ يُلقيها في القلب يتعلّق بها العلم.

7- وجاء في بعض الآيات الختم بقوله: ﴿وَأُللّهُ وَسِعْ عَلِيمٌ ﴾، ومن ذلكم قوله تعالى: ﴿مَّشُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ كَمْشُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَسِعْ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وهو مطابقٌ للسّياق، ومن الفوائد أنه على العبد ألّا يستبعد هذه المضاعفة، فإنَّ المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يُظنّ أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكلِّ أحدٍ فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها من غيره ممن ليس هو لكلِّ أحدٍ فإنه قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُوتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، وقوله: ﴿وَاللّهُ يُصَرِيفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤١].

٧- وخُتِمتْ آياتٌ كثيرة في القرآن باسميه سبحانه «التوَّاب الرَّحيم»، كقوله تعالى: ﴿فَلَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيَةً إِنَّهُ, هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وقوله: ﴿وَالنَّهُ أَلَوَ تَابَ عَلَيَهِ مِر لِيسُونُو اللَّهَ اللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨]، وقوله: ﴿وَالنَّهُ أَللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ [الخجرات: ١٢]، وذلك في سياق ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، وأنه لما كان هو التوَّاب الرَّحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غَفَر هم ورحمهم، فتاب عليهم أوَّلا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيًا حين قبِل مَتابهم وأجاب سؤالهم لطفًا منه بهم ورحمة.

مـ وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب الرحمة وأسباب العقوبة بالجمع بين اسميه «الغفور الرحيم»، وفي هذا دلالة على عظيم مَنّه سبحانه وأن رحمته سبقت غضبه وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة.

وهذا بابٌ واسعٌ للمتدبِّر والمتأمِّل، وبالله وحده التوفيق.



# قاعدة: أسهاء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف

إنَّ مِنَ القواعد المفيدة في باب فقه الأسهاء الحسنى أنَّ أسهاءه الحسنى سبحانه وتعالى أعلامٌ وأوصافٌ، والوصف بها لا ينافي العلَميّة، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمَّى واحد وهو الله عزَّ وجلَّ، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالحيُّ العليمُ القديرُ السميع البصير الرحمن الرحمن الرحمن العزيز الحكيم كلُّها أسهاءٌ لمسمى واحد وهو الله عزَّ وجلَّ، لكن للحيِّ معنى خاص، وللسميع معنى خاص، وللبصير معنى خاص، فالحيُّ يدلُّ على صفة البصر، وهم ألحياة، والسميع يدلُّ على صفة السمع، والبصير يدلُّ على صفة البصر، وهكذا، فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص.

وقد تنوّعت الدّلائل في الكتاب والسنة على اشتهال أسهاء الله الحسنى على المعاني والأوصاف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وثبوت معنى الكهال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معانِ متضمنة لهذا المعنى، فها في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسهائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى»(١).

# وأبرز هذه الأدلة ما يلي:

أَوَّلًا: أَنَّ الله وصَفَ أسهاءَه بأنها كلها حسنى أي: بالغة في الحسن تمامه وكهاله، لاشتهالها على أوصاف الكهال ونعوت الجلال، ولو كانت أعلامًا جامدةً غير دالَّةٍ على معانٍ لم تكن حسنى.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (٦/ ٧١-٧٢).

وذَكَر ابنُ القيِّم رحمه الله من جملة المعاني التي يُفسَّر بها المثل الأعلى ثبوت الصفات العليالله سبحانه.

ثالثًا: ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل محامده.

فمن أسمائه سبحانه «الوهَّاب»، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِكَبِرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

ومن أسمائه سبحانه «الخالق»، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه: ﴿ الْخَامَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ﴾ [الأنعام: ١].

ومن أسمائه سبحانه «القُدُّوس السَّلام»، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَخِذُ وَلِدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّهُ لِلَّ وَكَرِّهُ اللَّهِ اللَّذِى لَمْ يَكُن لَهُ وَلِكُ مِنَ اللَّهُ لِلَّ وَكَرِيْهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومن أسمائه «الملك والعليم»، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: ﴿ الْخَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْرُ ﴿ اللَّهُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ ٱلْفَغُورُ ﴾ [سبأ: ١-٢].

رابعًا: أنَّ في القرآن إثباتًا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء. فسمَّى نفسه «العزيز»، ووصف نفسَه بالعزَّة في قوله تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠].

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن كثير» (٤/ ٤٩٦ ـ ط. الشعب).

وسَمَّي نفسَه «العليم» ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ هِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَكَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله: ﴿فَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا آنُزِلَ بِعِلْمِ ٱللهِ ﴾ [هود: ١٤]. وسمَّى نفسَه «القويَّ» ووصف نفسه بالقُوَّة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨].

وسمَّى نفسَه «الرَّحمن الرَّحيم»، ووصف نفسه بالرَّحة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٥٨].

وسمَّى نفسه «الحكيم»، ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى: ﴿لَهُ ٱلْمُكُرُ وَإِلَيْهِ تَرْجُعُونَ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْحَكِّمُ وَهُوَ أَمْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٢].

وسمَّى نفسه «القدير» ووصفه رسوله ﷺ بأنَّه ذو القدرة، كما في دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرُك بقُدرتك»رواه البخاري<sup>(۱)</sup>، وفي قوله: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق»رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما<sup>(۱)</sup>.

وسمَّى نفسه «البصير» ووصفه رسوله ﷺ بأنّه ذو بصر بقوله: «إنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حِجابُه النُّور، لو كَشَفه لأحرقتْ سُبحاتُ وجهِهِ ما انتهى إليه بصرُه من خَلْقه» رواه مسلم (٣).

خامسًا: أنَّ في القرآن إثباتًا لأسهاء الله وإخبارًا مِنَ الله عن نفسه بأفعال تلك الأسهاء، والأفعال أحكامٌ للصفات، فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة.

فسمَّى نفسَه «السميع» وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا الاسم في قوله: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١]، وقوله: ﴿إِنَّنِي مَعَكُما ٓأَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦].

<sup>(</sup>١) (رقم: ١١٦٦) من حديث جابر رضى الله عنه في صلاة الاستخارة.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد» (٤/ ٢٦٤)، و«سنن النسائي» (رقم: ١٣٠٥)، ورواه ابن حبان (رقم: ١٩٧١)، والحاكم (١/ ٧٠٥) وصحّحه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (رقم: ١٧٩) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

وسمَّى نفسه «العليم» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهِ مِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وقوله: ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴾ [طه: ١١٠]، وقوله: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٣].

وسمَّى نفسه «الغفور» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك: ﴿أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِمُ الللللَّةُ ا

وسمَّى نفسَه «الرحيم» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك بقوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ ﴾ [العنكبوت: ٢١].

سادسًا: أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسهاء، ثم نزَّه نفسَه عما يضادُّ ما دلَّت عليه من الصفات.

فسمَّى نفسه «الحيِّ القيُّوم»، ونزَّه نفسه عن السِّنَةِ والنوم المنافية لكمال حياته وقَيُّومِيَّتِه بقوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾.

وسمَّى نفسه «القويّ»، ونزَّه نفسه عن اللَّغُوب وهو التَّعَب وعن أن يَؤُودَه أي: يُثْقِلَه حفظُ السموات والأرض لمنافاة ذلك لكمال قوَّته بقوله: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨]، وقوله: ﴿وَلَا يَثُودُهُۥ حِفْظُهُمَا﴾.

وسمَّى نفسه «العليم»، ونزَّه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكمال علمه بقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤].

وسمَّى نفسَه «الغنيِّ»، ونزه نفسه عها ينافي كهال غناه بقوله: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّرَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ اَلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨٥].

والأمثلة على هذا كثيرة، والقاعدة في هذا الباب مطَّرِدةٌ؛ أنَّ كلَّ ما نفاه الله عن نفسه ونزَّه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضدِّ المنفيِّ له تبارك وتعالى.

سابعًا: ورد في السُّنَة أحاديث مشتملةٌ على إثبات المعاني والصفات لأساء الله الحسنى، كقوله على في دعاء النَّوم: «اللَّهم أنت الأوَّلُ فليس قبلك شيءٌ، وأنت الباطن فليس الآخر فليس بَعدَك شيء، وأنت الظاهرُ فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيء» رواه مسلم (۱)، وقوله على الله حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا» رواه أبو داود وغيره (۱)، وقوله على الله هو الحكم وإليه الحكم، رواه أبو داود وغيره (۱)، وقوله على لأبي بكر عندما سأله أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته قال: قل: «اللَّهم إنِّ ظلمتُ نفسي ظُلمًا كثيرًا ولا يغفرُ الذُّنوب إلَّا أنت فاغفر في مَغفرةً من عِندِكَ وارحمني إنَّك أنت الغفور الرَّحيم» متفق عليه (۱).

إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أنَّ أسهاء الله أعلامٌ وأوصاف، وأنها ليست أعلامًا محضة وأسهاء صرفةً ليست دالَّةً على معان، بل كلُّها أسهاء حسنى متضمّنة ثبوت أوصاف الكهال ونعوت الجلال والجهال للرَّبِّ عز وجلَّ على الوجه اللائقِ به، عزَّ شأنُه وتعالى جدُّه.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في «صحيحه» (رقم: ٢٧١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (رقم: ١٤٨٨)، و «جامع الترمذي» (رقم: ٣٥٥٦)، و «سنن ابن ماجه» (٣٨٦٥)، و «صحيح ابن حبان» (رقم: ٨٧٦) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (رقم: ٤٩٥٥)، و«سنن النسائي» (رقم: ٥٣٨٧)، و«مستدرك الحاكم» (١/ ٢٤) من حديث هانئ بن يزيد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (رقم: ٨٣٤)، و"صحيح مسلم" (رقم: ٢٧٠٥).

### تقسيم أسهاء الله من هيث الدلالة

إنّ من القواعد المفيدة في باب فهم الأسماء الحسنى أنّما من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما دلَّ على صفة متعدِّية، والفعل المتعدِّي: هو ما يتعدَّى أثرُه فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، ولذا يقال له: «الفعل المجاوز»، وما كان من الأسماء كذلك فإنه يتضمَّن ثلاثة أمور:

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها.

مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللَّهِ يَحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ اللّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ اللّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سَمِيعُ اللّهُ اللّهُو

وكذلك اسمه: «الرحيم» يتضمَّن إثبات الرحيم اسما لله تعالى، والرحمةَ صفةً له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يرحم من يشاء.

وهكذا يقال في جميع الأسماء التي من هذا النوع: كالغفور، والرَّزَّاق، والكريم، والبصير، والبارئ، والحالق، والمصوِّر، والحفيظ، والربِّ، والقيُّوم، والرؤوف، والفتَّاح، والعفوّ، واللطيف.

القسم الثاني: ما دل على صفة لازمة، وهو ما لا يتعدَّى أثرُه فاعلَه ولا يتجاوزه إلى المفعول به، ولذا يقال له: «الفعل غير المجاوز»، وما كان من الأسماء كذلك فإنه يتضمن أمرين:

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

الثاني: ثبوت الصِّفة التي تضمَّنها لله عزَّ وجلَّ.

مثال ذلك: «الحيّ» يتضمن إثبات الحي اسما لله عزَّ وجلّ، وإثبات الحياة صفةً له، وكذلك «العظيم» يتضمن إثبات العظيم اسما لله عز وجل، وإثبات العظمة صفة له.

وهكذا يقال في جميع الأسهاء التي من هذا النوع، كالعلي، والأول والآخر، والظاهر والباطن، والأحد، والقوي والمتين.

قال ابن القيم رحمه الله في سياق تقريره لهذه القاعدة: «الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلًا ومصدرًا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ ﴾، ﴿فَقَدَرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٣]، هذا إن كان الفعل متعدّيًا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به؛ نحو: الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال: حَيِيَ » (١).

ومن القواعد المفيدة في فقه الأسماء الحسنى أن الاسم من أسمائه سبحانه له ثلاث دلالات:

دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم؛ كاسم الحي - مثلا - فإنه دالٌ على الذَّات وعلى صفة الحياة بالمطابقة، ودال على الذات وحدها وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن، ودال على القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم (٢٠).

ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمُّن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ١٨٥)، و «مدارج السالكين» (١/ ٣٠).

ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن أسهاء الله الحسنى كلها مختصة بالله عز وجل، فإضافتها إليه تعني اختصاصه بها، فله سبحانه الكمال المطلق لا شريك له ولا سمي له ولا مثيل تعالى الله عن ذلك.

يدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [طه: ٨]، وتقديم الجار والمجرور يفيد القصر، أي: قصر كمال الحسن الثابت لأسمائه سبحانه عليه، أما حكم تسمية البشر بأسماء الله فالأمر في هذا يكون على وجهين:

الأول: ما كان من أسماء الله علما مختصا به سبحانه وتعالى، كلفظ الجلالة «الله» و «الرحمن» و «الخالق» و «الباري» و «القيُّوم» فلا يجوز تسمية غيره به؛ لأن مسماه معين لا يقبل الشركة، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن يدل على كمال رحمة الله التي وسعت كل شيء، وهو بكثرة استعماله صار علما بالغلبة عليه سبحانه مختصًا به، والخالق من يُوجِدُ الشيء على غير مثال سابق، والبارئ من يوجد الشيء بريئًا من العيب، وذلك لا يكون إلا من الله وحده، فلا يسمَّى به إلَّا الله تعالى، والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره المفتقر إليه كلّ من سواه، وذلك مختص بالله.

فهذا النوع من الأسهاء يمتنع تسمية غيره بشيء منها.

الثاني: ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه أفراده، كالملك والعزيز والجبار والمتكبر، فيجوز تسمية غيره بها، فقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء وسمى بعض عباده بها، كقوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٥١]، وقوله: ﴿كَذَلِكَ يَطْبُعُ ٱللّهُ عَلَى صَكُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥]، ولا يلزم من ذلك التماثل؛ لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله وكماله، وما يضاف منها إلى المخلوق فعلى معنى خاص يليق بالمخلوق وبنقصه وضعفه.

فهذا صواب القول في هذه المسألة، قال ابن كثير رحمه الله: «والحاصل: أنّ من أسهائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرّحمن والخالق والرزّاق ونحو ذلك»(١).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ٣٦).

ومما يلتحق بهذا أنّ الواجب تجاه أسهاء الله احترامها ومراعاة الأدب نحوها، ومن هذا الاحترام ألا يسمّى أحدٌ باسم فيه نوع مشاركة لله في أسهائه، كقاضي القضاة، وملك الملوك، وحاكم الحكام، ونحوها حفظًا للتّوحيد وصيانةً لجناب أسهاء الله وصفاته، ودفعا لوسائل الشّرك وسدًّا لمنافذه.

ففي «الصّحيحين» (۱) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك»، زاد مسلمٌ في روايته: «لا مالك إلا الله عزّ وجل».

وفي «سنن أبي داود» وغيره عن أبي شريح رضي الله عنه: «أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي على: إنَّ الله هو الحكم، وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فيا لك من الولد؟ قال: شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح، قال: فأنت أبو شريح» (٢)، فأرشده على إلى تغيير كنيته مراعاة للأدب في حق أسهاء الله ولو لم تُقصد المشاركة.



<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (٥٨٥٣)، واصحيح مسلم، (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» و «صحيح النسائي».

#### قاعدة

# أسهاء الله الحسنى مختصّة به لائقة بجلاله

إنَّ من القواعد المهمَّة والأصول المفيدة في باب فقه أسهاء الله الحسنى أن أسهاء الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه لائقة بجلاله وكهاله وعظمته، كها قال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَّاءُ ٱلْحَسَّنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾، وإضافتها إليه سبحانه تدل على اختصاصه بها، ولهذا سمى الله نفسه بأسهاء وسمى صفاته بأسهاء، فكانت تلك الأسهاء مختصة به لا يشركه فيها غيره، ولا ندَّ له فيها ولا نظير ولا سميَّ ولا مثيل، وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأسهاء مختصة بهم مضافة إليهم، وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم، وقد جاءت هذه الأسهاء موافقة لتلك الأسهاء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من اتفاق تلك الأسهاء اتفاق الحقائق والمسميات.

وبيان هذا يتَّضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر المقصود.

فقد سمّى الله نفسه حيًّا فقال: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِللّهُ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ ﴾، وسمى بعض عباده حيًّا فقال: ﴿ يُغْرِجُ اَلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيّ ﴾ [يونس: ٣١]، وليس هذا الحي مثل هذا الحيّ ؛ لأنَّ قوله: ﴿ الحيّ » اسم لله مختص به، وقوله: ﴿ يُغْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ اسم للحي المخلوق مختص به، وهذان الاسمان يتَّفقان إذا جُرِّدا من الإضافة والتخصيص في معنى الحياة المعلوم وهو ضد الموت، أما في حال الإضافة والتقييد فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به.

فالحياة المضافة إلى الله حياة مختصة به سبحانه تليق بجلاله وكماله، إذ هي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال ولا يعتريها نقصٌ أو ضعف ولا يتخلّلها سِنَةٌ أو نوم، متضمّنةٌ لكمال صفاته وعظمة نعوته.

والحياة المضافة إلى المخلوق حياةٌ مختصَّةٌ به تليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا، فهي حياةٌ مسبوقةٌ بعدم، كما قال سبحانه: ﴿ هَلْ أَنَ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]، آيلةٌ إلى موت وهلاك، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، مصحوبة بضعف، كما قال تعالى: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

وسمّى سبحانه نفسه عليها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦١]، وسمى بعض عباده عليها فقال: ﴿وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمِ ﴾ [الذاريات: ٢٨] يعني إسحاق عليه السلام، وعلم الله مختص به، فهو علم كامل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص، بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا وَلا يعتريه نقص، بخلاف علم الإنسان فإنه علم من بُطُونِ أُمَّ هَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا فَيَلُمُونَ وَلا يَعْلَمُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُونَ عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ بَعْدَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ بَعْدَ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ وَصُور وضعف ﴿وَمِنكُمْ مَن بُرُدُ إِلَّا ٱلْعُمُرِ لِكَى لا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلْمِ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٠]، وآيلٌ إلى قصور وضعف ﴿وَمِنكُمْ مَن بُرَدُ إِلَى ٱلْمُمُرِ لِكَى لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٠].

وسمّى سبحانه نفسه حليها كها في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وسمى بعض عباده حليها كها في قوله: ﴿ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠١] يعني إسهاعيل عليه السلام، وليس الحليم كالحليم.

وسمَّى نفسه سميعًا بصيرًا فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّه فِيهَا يَعِظُكُم بِيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨]، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢]، وليس السَّميع كالسميع ولا البصير كالبصير.

وسمَّى نفسه بالرَّؤوف الرحيم فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلْتَاسِ لَرَّءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: ﴿لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ عَلَيْكُمْ مَاعَنِتُ مُ حَرِيصُ عَلَيْكُمُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَّءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ أَنفُسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيصُ عَلَيْكُمُ مِ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَّءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم.

وسمَّى نفسه بالملك فقال: ﴿ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، وسمى بعض عباده بالملك فقال: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّ لِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴾ [الكهف: ٧٩]، وكل ملك لدى العباد فهو ملك زائل، وهو بيد الله المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوقِي المُمُلُكَ مَن تَشَاء وتَنزع المُمُلِكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِيرُ مَن تَشَاء وَتَهُو الله عمران: ٢٦].

وسمَّى نفسه بالعزيز فقال: ﴿ الْمَوْيِرُ الْمَبَارُ الْمُتَكِيرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، وليس وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: ﴿ فَالَتِ اَمْرَاتُ الْعَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٥١]، وليس العزيز كالعزيز.

وسمَّى نفسه بالجبَّار المتكبِّر، وسمى بعض خلقه بالجبَّار المتكبِّر فقال: ﴿كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٥٣]، وليس الجبَّار كالجبَّار ولا المتكبِّر كالمتكبِّر.

وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿أَنزَلُهُ, بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦]، وقال: ﴿إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوًا أَنَ اللّهَ اللّهُ الّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةً ﴾ [فصلت: ١٥]، وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: ﴿وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال: ﴿وَقَوْقَ كَلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٧]، وقال: ﴿اللّهُ الّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ وَشَيّبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُو الْعَلِيمُ مِن العلم مِنْ القوة كالقوة.

وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَشْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَشْآءُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩\_٢٩]، وقال: ﴿إِنَّ هَلَاهِ، تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّامُ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ هَلَاهِ، تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٢٩-٣].

وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ اللَّهُ يُرِيدُونَ عَرَضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرِيدُاً لَآلَا خِرَةً وَاللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

وكذلك وصف نفسه بالمحبّة ووصف عبده بالمحبّة فقال: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُجِبُّونَهُ ۚ ﴾ [المائدة: ٥٤].

ووصف نفسه بالرِّضا ووصف عبده بالرِّضا فقال: ﴿ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ﴾ [البينة: ٨].

إلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدًّا في القرآن الكريم، والواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي مماثلته لخلقه، فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا يجب ولا يرضى كان معطلا جاحدًا، ومن قال: له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضى كرضاي فهو مشبه ممثل، والحق قوام بين ذلك ولإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق والمسميات كما هو واضح بما سبق.

\* \* \*

### أسماء الله تعالى غير محصورة

إنَّ من القواعد المهمَّة في باب الأسهاء والصّفات أنَّ أسهاء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تحدُّ بعدد معين، وقد ورد في السُّنَّة النبوية دلائل واضحات تُقرِّر هذا الأمر وتجلِّيه، ومن ذلك ما رواه مسلمٌ في "صحيحه" (١) عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «فقدت رسول الله ﷺ من الفراش، فالتمستُه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك».

فأخبر ﷺ أنه لا يحصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه.

ومن ذلك أيضًا ما ورد في حديث الشفاعة الطّويل أنه ﷺ قال: «ثم يفتح الله عليّ من محامده وحسن الثّناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» متفق عليه (٢).

فدلَّ الحديث على أن هناك محامد من أسهاء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله على الله في الله الله في الله الله في الله الله في الكتاب والسُّنَّة.

وأيضا فقد ثبت في «المسند» (٣) وغيره من حديث عبد الله بن مسعود عَنَهُ أنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قال: «ما أصاب عبدًا همٌّ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمُك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكلِّ اسم هو لك، سمَّيتَ به نفسَك أو أنزلته في كتابك أو علَّمتَه أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همًّى ؛ إلّا أذهب الله همَّه وحزنه وأبدله مكانه فَرَحًا».

<sup>(</sup>۱) (رقم: ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (رقم: ٤٧١٢)، و «صحيح مسلم» (رقم: ١٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) (١/ ٣٩١).

قال ابن القيِّم رحمه الله: «فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرَّف به إلى عباده.

وقسمٌ استأثر به في علم غيبه، فلم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه، ولهذا قال: «استأثرتَ به» أي: تفرَّدتَ بعلمه»(١).

وبهذه الدّلائل الواضحة يتبيّن أنَّ أسهاء الله غير محصورة في عدد معين، وأمَّا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» (٢) عن أبي هريرة عَنْهُ، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «إن لله تسعةً وتسعين اسها مائة إلَّا واحدًا من أحصاها دخل الجنة...» فلا يفيد حصر أسهاء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث، بل قصاري أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أسهاء الله.

والكلامُ في هذا الحديث جملةٌ واحدةٌ، فقوله: «من أحصاها» صفةٌ وليس خبرًا مستقلًا، والمعنى: أنَّ لله تسعة وتسعين اسها من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينافي أن يكون له أسهاءٌ غيرها، ولهذا نظائر كثيرة في كلام العرب، كها تقول: إن عندي تسعة وتسعين درهما أعددتها للصدقة، فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك غيرها معدة لغير ذلك، وهذا أمرٌ معروفٌ لا خلافَ بين العلهاء فيه.

قال النووي رحمه الله: «واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنها مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء، ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى ألف اسم، قال ابن العربي: وهذا قليل فيها، والله أعلم "(").

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۷٥ ـ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (رقم: ٢٧٣٦)، واصحيح مسلم" (رقم: ٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» (١٧/٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن من قول النبي عليه: إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة؛ معناه أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسما؛ فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في "صحيحه": "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي"، وثبت في "الصّحيح" أن النبي عقوبتك يقول في سجوده: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى جميع أسائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن صفاته إنها يعبر عنها بأسمائه".

وبهذا يعلم أنَّ أسهاء الله الحسنى ليست محصورة في عدد معيَّن، بل إن أسهاء الله الحسنى المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي على ليست محصورة في هذا العدد المذكور في الحديث، وإنها قصارى أمره \_ كها تقدم \_ الدلالة على أن لله تسعة وتسعين اسها من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة؛ ولذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن الأسهاء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين»(٢).

وعلى هذا؛ فإنَّ مَن جمع من أهل العلم تسعة وتسعين اسمًا من أسهاء الله، وجمع غيره أسهاء أخرى، فتوافَقًا في بعضها واختلفا في بعض، لا يعني ذلك أن ما اختلفا فيه بعضه ليس من أسهاء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين، بل قد يكون ما جمعاه كلّه من أسهاء الله وإن تجاوز التسعة والتسعين، وعلى كل فالعبرة في صحَّة ذلك الاسم وثبوته قيام الدّليل عليه من الكتاب والسُّنَة.

<sup>(</sup>۱) «درء التعارض» (۳/ ۳۳۲\_۳۳۳).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۲۸۲).

وإذا تبيَّن خطأُ قول مَن حَصَر أسهاءَ الله في تسعةٍ وتسعين اسها بناءً على فهم خاطئ للحديث، فإن قول من قال: إنها ثلاثهائة أو ألف أو أربعة آلاف أو غير ذلك من الأرقام فخطؤه ظاهر؛ لأنه قولٌ عارٍ عن البيِّنة وكلامٌ مجرَّدٌ لا دليل عليه ولا برهان، والله تعالى يقول: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ويقول: ﴿ وَلَا نُقُلُواْ مَا لَكُ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. والله تعالى أعلم.

\* \* \* \*

# لم يثبت في سرد الأسماء المسنى حديث وبيان معنى إحصائها

تقدَّم بيان أنَّ أسهاء الله حسنى غير محصورة في عدد معين، وأن قول النبي ﷺ - كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السّابق \_: «إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا؛ مَن أحصاها دخل الجنَّة» لا يفيد حصرها بهذا العدد، وإنها يدل على عظم شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أسهاء الله عز وجل.

والكلام هنا سيكون في مسألتين:

وقد رُويَ هذا الحديثُ بسرد الأسهاء من ثلاث روايات، وجميعها لا يثبت:

1-الرواية الأولى: عن عبد العزيز بن الحصين، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأسهاء. رواه الحاكم وغيره (١). وعبد العزيز هذا ضعيف لا يحتج به، قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهم، وقال مسلم: ذاهب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن حجر: متفق على ضعفه (٢).

Y- الرواية الثانية: عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: حدثنا أبو المنذر زهير ابن محمد التميمي، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: ... وذكر الحديث بسرد الأسهاء. رواه ابن ماجه (٣). وعبد الملك ضعيف لا

<sup>(</sup>١) «المستدرك» (١/ ١٧). ورواه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٥) من طريق أيوب\_وحده\_به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «لسان الميزان» (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٣٨٦١).

يحتج به. قال ابن حبان عنه: «كان يجيب فيها يسأل عنه، وينفرد بالموضوعات، ولا يجوز الاحتجاج بروايته، وهو لين الحديث» (١)، وقال الذّهبي: «ليس بحجّة» (٢).

وشيخه زهير بن محمد، قال فيه ابن حجر: «رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضُعِف بسببها»، وهذه الرواية منها؛ لأنّ عبد الملك شاميّ من صنعاء دمشق.

٣- الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: .... وذكر الحديث بسرد الأسماء رواه الترمذي وغيره (٣). لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته، بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: «وليست العلّة عند الشيخين تفرُّد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج» (١٤).

وقال الترمذيّ عقب هذه الرواية: «ورُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلاّ في هذا الحديث.

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة، عن النبي عليه وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح» اهـ.

ولذا قرَّر أئمَّة هذا الشَّأن ضعفَ الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج، وأنَّ هذا السَّرد للأسهاء ليس من كلام النبي ﷺ، وإنها هو من كلام بعض السَّلف، جمعه تسهيلًا للناس، فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظُنَّ أنه منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين [أي: رواية الترمذي من طريق الوليد، ورواية ابن ماجه من طريق

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» (۲/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» (۲/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٧٠٥٣)، ورواه ابن حبان (٨٠٨)، والحاكم (١٦/١).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (١١/ ٢١٩).

عبد الملك] ليستا من كلام النبي ﷺ، وإنها كل منهها من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كها جاء مفسراً في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلفت أعيانها عنه، فروي عنه في إحدى الروايات من الأسهاء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى، وهذا مما يبيِّن لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي في الرواية الأخرى، وهذا مما يبيِّن لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي في بعض الطرق وليست من كلامه، ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع، واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة، والإمام أحمد وغيرهم»(١).

المسألة الثانية: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه دخولَ الجنة، ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الجدَّ في نيل هذا المطلب العظيم، والسعي في تكميله، والحرص الشّديد على تحقيقه.

ولقد ظن بعض الناس خطاً أنَّ المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ تسعة وتسعين اسما من أسماء الله، واستظهارها في القلب، والتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة، وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأسماء الجليلة العظيمة، أو تدبر لمدلولاتها، أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها، أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها.

ولقد نبَّه العلماء رحمهم الله أنه ليس المرادُ بإحصاء أسماء الله عدَّ حروفها فقط بلا فقه لها أو عمل بها تقتضيه، بل لابد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما، ثم العمل بها تقتضيه.

قال أبو عمر الطلمنكيّ رحمه الله: «من تمام المعرفة بأسهاء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله عليه المعرفة بالأسهاء والصفات، وما تتضمّن مِنَ الفوائد، وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسهاء، ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٦/ ٣٧٩\_٠٣٨) باختصار. وانظر «مجموع الفتاوي» (٢٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» لابن حجر (١١/٢٢٦).

فنبَّه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسهاء الحسنى التي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنها يكون بالمعرفة بالأسهاء والصفات وبها تتضمنه من فوائد وتدل عليه من حقائق، لا عدُّها فقط دون فهم لها أو علم بها تدل عليه وتقتضيه.

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد» أن لإحصاء أسهاء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم المذكور في حديث رسول الله عليه المتقدم:

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها.

المرتبة الثالثة: دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة (١).

فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من أسهاء الله الحسني.

ولهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عدِّ تسعة وتسعين اسها من أسهاء الله الحسنى مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتها، وتبيين موجباتها ومقتضياتها، وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتها، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المتعلّقة بهذا العلم الشّريف الذي هو أجلّ العلوم وأرفعها شأنا.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۱/ ۱٦٤).

### التّحذير من بعض المالك المنحرفة

# في باب الأسماء والصّفات

إنَّ مما يتأكّد ملاحظته ورعايته والعناية به فيها يتعلق بأسهاء الله الحسنى أن يعلم أنَّ الخطأ فيها ليس كالخطأ في أيِّ اسم آخر، فهي أسهاءٌ للربِّ المجيد والخالق العظيم، الخطأ فيها انحراف وضلال، والعلط فيها زيغ وإلحاد، وهذا يستوجبُ من كل عاقل ألا يتكلَّمَ فيها إلَّا بعلم، ولا يقرِّر شيئا يختص بها إلَّا بدليل من القرآن والسنَّة، ومن خاض فيها بغير هذا ضلَّ السَّبيل؛ إذ كيف يرام الوصول إلى تحقيق الأصول بغير ما جاء به الرسول على.

ولما خاض أقوامٌ في أسهاء الله مقرِّرين أمورًا تختصُّ بأسهاء الله دون أن يكون لهم عليها مستندٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّة أتوا بالغرائب والعجائب في هذا الباب، وكأنهم لم يشعروا بحرمة هذه الأسهاء وعظيم شأنها وخطورة الخوض فيها بلا بينةٍ ولا مستند، والله المستعان.

ولا بأس من الإشارة هنا إلى شيء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على حذر وفي حيطة لدينه وتعظيم لأسماءِ ربِّه ومراعاة لحرمتها واحترامها.

فمن ذلكم نشرةٌ توزّع في الآونة الأخيرة درجت بين العوامِّ والجهَّال، يزعم كاتبها أن أسهاء الله الحسنى لكل اسم منها خاصية شِفائِيَّةٌ لمرض معيَّن، فلأمراض العين اسمٌ، ولأمراض الأذن اسمٌ، ولأمراض العظام اسمٌ، ولأمراض الرأس اسمٌ، وهكذا، وحدَّد لتلك الأمراض أعدادًا معينة من تلك الأسهاء.

وهذا من الباطل الذي ما أنزَلَ الله به من سلطان، ولا قامتْ عليه حجَّةٌ ولا برهان، بل ليس في الأذكار المشروعة والرقى المأثورة إلا ما هو جملة تامَّة، وليس فيها تكرار لاسم بهذه الطريقة المزعومة في تلك النشرة.

وقد ارتكب بهذا العمل جنايتين:

الأولى: إدخالُ الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع.

والثانية: شغلُ الناس عن الأذكار المأثورة والرُّقَى المشروعة في الكتاب والسنَّة.

ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم أسماء الله الحسنى تعاليقَ وحُرُوزًا تعلَّقُ على السيارات أو في البيوت لغرض الحفظ والوقاية من العين أو الحسد أو نحو ذلك، وهذا عمل لا يشرع إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على مشروعيته، بل دلَّت النصوص على المنع من مثل هذه الأعمال في مثل قوله على تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له» رواه أحمد وغيره (۱)، ونحوه من الأحاديث.

ومن الأخطاء في هذا الباب جعلُ الأسهاء الحسنى في لوحات جمالية، ومناظر حائطية تزيَّنُ بها الجدران، وتجمَّلُ بها المجالس بأشكال مزخرفة وخطوط منمَّقة، بحيث يكون أثرها على من يراها مدح اللوحة من حيث جمالُ خطها وحسنُ زخرفتها وأناقةُ منظرها، أما تأثيرها على القلوب قوةً في الإيهان وصلاحاً في الأعهال فهو أمر آخر لا يتحقَّقُ بمثل هذا العمل غير المشروع.

ومِنَ الأخطاء في هذا الباب ظنُّ بعضِهم أنَّ إحصاء أسماء الله الوارد في قوله وَمِنَ الأخطاء في هذا الباب ظنُّ بعضِهم أنَّ إحصاء أسماء الله الوارد في قوله وَلَّا تُسعة وتسعين اسما مائةً إلَّا واحدًا مَن أحصاها دخل الجنَّة» يكونُ بجعلها وردا يوميًّا يقرؤُه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسَى، أو يقرؤه أدبار الصلوات المكتوبة، وربما كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات أو مئات المرات.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد» (٤/ ١٥٤)، ورواه ابن حبان (٢٠٨٦)، والحاكم (٢١٦، ٢١٦) كلهم من طريق حيوة بن شريح، عن خالد بن عبيد المعافريّ، قال: سمعت مِشْرح بن هاعان يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله عليه يقول (فذكره).

وفي إسناده خالد بن عبيد تفرد عنه حيوة بن شريح، ولم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في «الثقات» (٦/ ٢٦١)، لكنه توبع.

تابعه عبد الله بن لهيعة فيها أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص/ ٣٢٠ ـ ٣٢١) عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن عبد الله بن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، به.

والحديث بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره.

وكلُّ هذا عملٌ محدثٌ لا دليل على مشروعيته، وقد سبق بيان أن الإحصاء لها يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها دعاء العبادة ودعاء المسألة.

وقد يغلُو بعضُ النّاس في هذا الباب فيزعمون أنَّ لكلِّ اسم من أسهاءِ الله الحسنى خواصَّ وأسرارًا تتعلَّق به، وأنَّ لكلِّ اسم خادمًا روحانيًّا يخدم مَن يواظبُ على الذِّكر به، ويزعم بعض مَن سارُوا في هذا الطريق أنهم يكشفون بأسهاء الله أسرارَ المغيبّات والخافي مِنَ المكنونات، ويزعم بعضهم أنَّ عنده اسمَ الله الأعظم يفتح به المغلقات ويحون له به من الخواصِّ ما ليس لغيره.

وهذا فتح لباب الخرافة على مصراعيه، بل إنَّ كثيرًا مِنَ السَّحرة والمشعوذين دَخلُوا من هذا الباب كيدًا للناس وتحصيلًا للمطامع ونشرًا للشرِّ، زاعمين أنهم يُسَخِّرُون غيرَهم ويؤثِّرون فيهم، ويَعلَمون المستورَ مِنَ الأخبار بها اطَّلعوا عليه وعَرَفوه من أسهاء الله الحسنى، وكلُّ ذلك مِنَ الكذب البيِّن والافتراء الواضح، ومِنَ الاستخفاف بالعوام والجهَّال، ومِنَ القول على الله وفي دين الله بلا حُجَّة ولا بُرهان بل بالإفك الواضح والبهتان.

ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه، فهذا من الخطأ؛ إذ لا يجوز لأحد أن يقول: عبدت اسم ربي، أو سجدت لاسم ربي، ولا أن يقول: يا اسم ربي ارحمني، ولهذا لما نزل على النبي على قوله: ﴿سَيِّح اَسَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وقوله: ﴿فَسَيِّحْ بِأَسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] امتثل على هذا الأمر بقوله في ركوعه: سبحان ربي العظيم.

كما أنَّ من الخطأ أيضا أن يتوجَّه في الدّعاء إلى الصفة نفسها كأن يقول: يا رحمة الله أو يا مغفرة الله أو يا عزَّةَ الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك، فكل ذلك من الخطأ؛ لأن الدعاء إنها يصرف لمن اتَّصَفَ بها وهو الله سبحانه وتعالى.

ومن الأخطاء في هذا الباب التعبيد بالاسم لغير الله، كعبد النبيّ أو عبد الكعبة وعبد عمر ونحو ذلك، وقد اتَّفق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك؛ لأنه شركٌ في الرُّبوبيَّة والأُلوهية؛ فإنَّ الخلقَ كلَّهم ملكٌ لله وعبيدٌ له، تفرَّدَ سبحانه بخلقهم وإيجادهم، وخَلَقَهُم ليُفرِدُوه وحده بالعبادة.

ومن الأخطاء كذلك إعطاء بعض المخلوقين كالنبي ﷺ أو غيره شيئًا من أسهاء الله الحسنى المختصة به، كقول أحدهم: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد.

ومن الأخطاء في هذا الباب فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة أسماء الله وتحقيقٌ لاحترامها، وقد دلَّت النصوص على المنع مِنَ التسمِّي بأسماء الله تعالى المختصَّة به، والمنع من كل ما يوهم عدم الاحترام لها، وهذا باب واسعٌ، والله تعالى يقول: ﴿مَالَكُمْ لاَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالًا ﴾ أي: تعظيما، وأسماء الله لله، وتعظيمها من تعظيمه سبحانه.

ومِنَ الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان \_ وهي تتنافى مع ما ينبغي مِنَ التعظيم لأسهاء الله \_ إلقاء الأوراق والكتب والصحف المشتملة على أسهاء الله في الأرض أو الزبالات، وإذا كان النّبي على لله لله لله الحسنى حال كونه في الخلاء احترامًا لاسم الله وذكره فكيف يليق بأتباعه إلقاء أسهاء الله الحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو اهتهام، هذا وإنّ مِنَ الطاعات العظيمة تخصيص حاويات تُجمع فيها الأوراقُ المحترمة، احترامًا لأسهاء الله وكلامه ورعايةً لحرمتها، والله المستعان.

\* \* \* \*

### تفاضل أسماء الله وصفاته

لقد دلَّت نصوص الكتاب والسنَّة على تفاضل أسهاء الله الحسنى وصفاته العليا، بل ذكر النبيُّ ﷺ أنَّ لله اسمًا أعظم، إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُئل به أعطَى، ومن قال بعدم تفاضل الأسهاء الحسنى فقولُه مجانبٌ للصواب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك قول لا دليل عليه...، وكما أنَّ أسماءه وصفاته متنوِّعةٌ فهي أيضا متفاضلة كما دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجماع مع العقل"(١) اهـ.

والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله جل وعلا كثيرةٌ، ومن هذه الدلائل ما ثبت عن النبي على في الأخبار الصحيحة أن لله اسما أعظم إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، ولا ريب أن هذه فضيلةٌ عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف بأنه اسم الله الأعظم، ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في ذلك، ثم نقف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعيينه.

روى الإمام أحمد في «المسند» وأبو داود، والنسائي عن أنس بن مالك يَعَنَى : «أن النبي عَلَيْ سمع رجلًا يقول: اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد، لا إله إلَّا أنت وحدك لا شريك لك، المنَّان بديع السهاوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، فقال النبيُّ لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيَ به أجاب، وإذا سُئل به أعطى "(۲)، وزاد أبو داود والنسائي في آخره: «يا حي يا قيوم».

<sup>(</sup>١) «جواب أهل العلم والإيمان» (ص/ ١٩٧-٢٠٠). وراجع «شفاء العليل» لابن القيم (٢/ ٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٣/ ١٥٨)، و«سنن أبي داود» (رقم: ١٤٩٥)، و«سنن النسائي» (رقم: ١٣٠٠). ورواه أيضاً ابن حبان (٨٩٣)، والحاكم (١/ ٥٠٣) كلهم من طريق خلف بن خليفة، عن حفص ابن أخى أنس، عن أنس. وإسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: في البقرة وآل عمران وطه»(١).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسهاء بنت يزيد رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وَلِلَهُكُمْ إِلَكُ ۗ وَحِدُّ لَكَ عِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فهذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي على في ذكر اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ولأجل ذا كان لهذه الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم، ولهم في هذا أبحاث عديدة مختصرة ومطوَّلة.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (رقم: ٣٨٥٦)، و «المستدرك» (١/ ٥٠٦) وغيرهما. انظر: «السلسلة الصّحيحة» (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد» (٦/ ٤٦١)، و«سنن أبي داود» (رقم: ١٤٩٦)، و«جامع الترمذي» (رقم: ٣٤٧٨)، و «سنن ابن ماجه» (رقم: ٣٨٥٥) وغيرهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، عن أسهاء بنت يزيد، أنّ النبيّ على قال (فذكره). وفي إسناده ضعف عبيد الله ليس بالقوي، وشهر تكلّم فيه غير واحد.

ولكن لآية آل عمران شاهد من حديث أبي أمامة، وهو مخرَّج في «السلسلة الصّحيحة» (رقم: ٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد» (٥/ ٣٤٩)، و«سنن أبي داود» (رقم: ١٤٩٣، ١٤٩٤)، و«جامع الترمذيّ» (رقم: ٢٦١٩)، و«سنن النسائي الكبرى» (رقم: ٢٦١٩)، والحاكم (١/ ٣٨٥٠) وغيرهم مطوّلاً ومختصراً. وإسناده صحيح.

قال الشوكاني رحمه الله في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قولا، قد أفردها السيوطي بالتصنيف» (١). اهـ.

ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسهاه: «الدر المنظم في الاسم الأعظم» سوى عشرين قولًا، وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام دليل عليه من الكتاب والسنة، بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بيِّن، وبعض المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها، ويوردون في ذلك أحاديث موضوعة، وآثارا مخترعة، وقصصا منكرة، يخدعون بها عوام المسلمين، ويغرون بها جهالهم، والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم.

إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو «الله»، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم.

قال الإمام أبو عبد الله ابن منده في كتابه «التوحيد» ـ وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو «الله» ـ قال: «فاسمه الله معرفة ذاته، منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه، جعله أول الإيهان، وعمود الإسلام، وكلمة الحق والإخلاص، ومخالفة الأضداد والإشراك فيه، يحتجز القائل من القتل، وبه تفتح الفرائض، وتنعقد الأيهان، ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يفتتح ويختم الأشياء، تبارك اسمه ولا إله غيره» (٢). اهـ

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاء لَلْهُ مَن الله عن ويقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دالً عليها إجمالا، والأسماء الحسنى تبينٌ وتفصيلٌ لصفات الإلهية، فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به

<sup>(</sup>۱) «تحفة الذاكرين» (ص٦٧).

<sup>(</sup>٢) «التوحيد» (٢/ ٢١).

هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم، ومما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم الأعظم.

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو «الحيُّ القيُّوم».

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «زاد المعاد» (١): «فإن صفة الحياة متضمّنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيُّوميَّة متضمِّنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحيُّ القيُّوم» اهـ.

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم.

ومن أهل العلم من قال: "إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسمٌ معين؛ فإن أسهاء الله نوعان: أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الكهال، وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجهال، فهذا النوع هو الاسم الأعظم؛ لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها، فالله اسم أعظم، وكذا الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط»(٢).

فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم، وعلى كلِّ فهذه مسألة اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه؛ إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعاه باسمه الأعظم؛ لإخبار النبي عَلَيْ عمن دعا الله بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، والله وحده ولي التوفيق.

<sup>(1)(3/3.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) "فتح الملك العلام" لابن سعدي (ص/٢٦\_٢٧).

### الله، الإله

لقد تقدّم معنا شيء مِنَ المقدِّمات التأصيليَّة والقواعد العامة في فقه أسهاء الله الحسنى، وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أسهاء الله، ومن الله وحده يستمد العون ويستمنح التوفيق.

إنّ أصول الأسهاء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أسهاء الله ثلاثة أسهاء وهي: «الله، والرب، والرحمن»، فهذه الأسهاء الثلاثة تنتظم في دلالاتها جميع أسهاء الله، وأسهاء الله تدور عليها وترجع إليها، فاسم «الله» متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسهاء الله تدور على هذا، وقد اجتمعت هذه الأسهاء الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن.

قال ابنُ القيِّم رحمه الله: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتهال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسهاء، مرجع الأسهاء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها عليها، وهي: «الله والرب والرحمن»، وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة ف ﴿إِيَّاكَ نَتْ تَعِينُ ﴾ على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمَّن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته ورجمته» (۱) اهدكلامه رحمه الله.

وأوّل ما نبدأ به من أسهاء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى «الله»، وهو اسم ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولهذا الاسم خصائص وميزات اختصّ بها.

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۱/٧).

فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر الأسماء مضافة إليه ويوصف بها، قال الله تعالى: ﴿وَيِلَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿ اللهُ لاّ إِلَهُ إِلّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨]، وقال تعالى: ﴿ اللهُ لاّ إِلَهُ إِلّا هُو عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشّهارَةِ هُو ٱلرّحْنَنُ الرّحِيمُ ﴿ هُو ٱللّهُ اللّه عُو ٱللّهُ الْفَيْبِ أَلْفَهُمْنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلرّحِيمُ السّكَامُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْمُعَوِدُ الْمَعَنِ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ السّكَامُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْمُعَودُ لَهُ ٱلْمَعَودُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَن اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ وَالْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴾ [الحشر: ٢٢٤٢]، الله من الرحيم الحالق الرزاق العزيز الحكيم من أسهاء الله، ولا يقال: الله من أسهاء الله، ولا يقال: الله من أسهاء الرحمن الرحيم أو من أسهاء العزيز، ونحو ذلك.

ومن خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني الأسهاء الحسنى، دالً عليها بالإجمال والأسهاء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة، فهو الاسم الذي مرجع سائر أسهاء الله الحسنى إليه، ومدار معانيها عليه.

ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألفُ واللام في حال النداء، فيقال: يا الله، فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم، وأما سائر الأسهاء الحسنى إذا دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام فلا يقال: يا الرحمن، يا الرحيم، يا خالق، وإنها يقال: يا رحمن، يا رحيم، يا خالق.

ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة، فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه، فإذا كبَّر المسلم ذكر هذا الاسم، وإذا حمد ذكره، وإذا هلل ذكره، وهكذا في عامَّة الأذكار.

ومن خصائصه أنه أكثر أسهاء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، فقد ورد هذا الاسم في القرآن أكثرَ من ألفين ومائتي مرَّة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر، وقد افتتح الله جلَّ وعَلَا به ثلاثا وثلاثين آية.

وقد عدَّد العلَّامة ابن القيِّم عشر خصائص لفظيَّة لهذا الاسم، ثم قال: "وأمَّا خصائصه المعنويَّة فقد قال فيها أعلم الخلق به ﷺ: "لا أحصى ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك"، وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كهال على الإطلاق وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عزِّ وكل جمال وكل خير وإحسان وجُود وبرِّ وفضل فله ومنه، فها ذكر هذا الاسم في قليل إلَّا كثَره، ولا عند خوف إلَّا أزاله، ولا عند كرب إلَّا كَشَفه، ولا عند همِّ وغمِّ إلَّا فرَّ جه، ولا عند ضيق إلَّا وسَّعَه، ولا تعلَّق به ضعيفٌ إلَّا أفاده القوَّة، ولا ذليل إلَّا أناله العزة، ولا فقير إلَّا أصاره غنيًا، ولا مستوحش إلَّا آفاده القوَّة، ولا مغلوب إلَّا أيده ونصره، ولا مضطرِّ إلَّا كشف ضرَّه، ولا شريد إلَّا آواه، فهو الاسم الذي تُكشفُ به الكربات، وتُستذنَلُ به البركات والدعوات، وتُقالُ به العثرات، وتُستدفَعُ به السيِّئات، وتُستجلَبُ به الحسنات، ... "(۱) إلى آخر كلامه رحمه الله.

وأمَّا معنى هذا الاسم فأصله «الإله»، وهو بمعنى المعبود، و «الإله» اسم من أسهاء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِلَنَهُ كُمْ إِلَكُ ۗ وَحِدُّ لَا إِلَكَ اللهِ وَحِدُّ اللهِ وَحِدُّ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

هذا وإنّ أجمع وأحسن ما قيل في معنى «الله» ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»، رواه ابن جرير في «تفسيره»(٢).

فقد جمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين أمرين:

<sup>(</sup>۱) نقله في «تيسير العزيز الحميد» (ص/٣٠).

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٢١ ـ ط. التركي).

الأول: الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم، وهو الألوهية التي هي وصفه الدالُّ عليها لفظ «العليم»، وصفه الدالُّ عليها لفظ «الله»، كها دلَّ على العلم الذي هو وصفه لفظ «العليم»، وكها دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ «العزيز»، وكها دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ «الرحيم»، وكها دلَّ على الرحمة التي هي وصفه لفظ «الرحيم»، وغيرها من الأسهاء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها.

فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحقَّ أن يكون به إلها، بل استحقَّ أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشاركٌ بوجه من الوجوه، وأوصاف الألوهيَّة هي جميع أوصاف الكهال وأوصاف الجلال والعظمة والجهال، وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان.

فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يُؤْلَه ويُعبد لأجلها، فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المتفرِّد بالقيُّومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤلّه لأنه المحيط بكلِّ شيء علما وحكما وحكمة وإحسانًا ورحمة وقدرة وعزّة وقهرًا، ويؤلّه لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أنَّ ما سواه مفتقرٌ إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه، مفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتألّه له وحده، فالألوهيّة وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتألّه له وحده، فالألوهيّة تتضمّن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا.

الثاني: الوصف المتعلِّق بالعبد من هذا الاسم، وهو العبوديَّة، فالعباد يعبُدونه ويأهونه، قال الله تعالى: ﴿وَهُو النِّدِي فِي السَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الزخرف: ١٨]، أي: يألهه أهل السهاء وأهل الأرض طوعًا وكرهًا، الكل خاضعون لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيُّوميَّته، وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه، ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم

ومراتبهم، وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُنِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤]، وقوله: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ مَ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مربم: ٢٥].

\* \* \* \*

# الرّبّ

وهو اسمٌ عظيم لله جلّ وعلا، تكرّر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمسائة مرَّة، قال الله تعالى: ﴿الْمَحَنَدُ بِنَهِ رَبِ الْمَعَلَمِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِي لِلّهِ رَبِ الْمَعْلَمِينَ ﴾ الأنعام: ١٦٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْمَعْلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُ الْمَعْلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ سَلَمٌ قُولًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٤٥].

ومعنى الربِّ أي: ذو الرُّبوبية على خلقه أجمعين خلقًا ومُلكًا وتصرُّفًا وتدبيرًا، وهو من الأسماء الدالَّة على جملةِ معانِ لا على معنى واحد.

قال ابن جرير الطبريّ رحمه الله: «الرب في كلام العرب متصرف على معان، فالسيد المطاع فيهم يدعى ربًّا، والرجل المصلح الشيء يدعى ربًّا، والمالك للشيء يدعى ربه، وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود على بعض هذه الوجوه الثلاثة، فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بها أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر»(١).

وقال ابن الأثير رحمه الله: «الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبِّر والمربِّي والقيِّم والمنعم، ولا يطلق غير مضافٍ إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أُضيف، فيقال: رب كذا»(٢).

بل إنَّ هذا الاسم إذا أُفرد تناول في دلالاته سائر أسهاء الله الحسنى وصفاته العليا، وفي هذا يقول العلَّامة ابن القيم رحمه الله: «إنَّ الربَّ هو القادر الخالق البارئ

<sup>(</sup>۱) «تفسيره» (۱/ ۱٤۲ ـ ۱٤۳) باختصار.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث» (١/ ١٧٩).

المصوِّر الحيُّ القيُّوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد، المعطي المانع، الضار النافع، المقدِّم المؤخِّر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعزُّ من يشاء ويذلُّ من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقُّه من الأسماء الحسني (۱۱). اهـ

وذلك أنّ من يُمعن النّظر في هذا الاسم ويتأمّل في دلالته يشهد «قيّوماً قام بنفسه» وقام به كلّ شيء، فهو قائم على كلّ نفس بخيرها وشرِّها، قد استوى على عرشه، وتفرّد بتدبير ملكه، فالتدبير كلّه بيديه، ومصير الأمور كلّها إليه، فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع، والخفض والرّفع، والإحياء والإماتة، والتوبة والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب، وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرين ﴿ يَشَنَلُهُ مَن فِي السَّمَونَتِ وَاللَّرَضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحن: ٢٩]. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، ولا مبدّل لكلماته، تعرج الملائكة والروح إليه، وتعرض الأعمال أوّل النّهار وآخره عليه، فيقدّر المقادير، ويوقّت المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائماً بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه» (٢٠).

وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله، فهو الذي رَبَّى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها بمشيئته وقدرته، وأمدها بها تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونهاهم وغذَّاهم وربَّاهم أكمل تربية.

#### وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان:

ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برًّا أو فاجرًا، مؤمنًا أو كافرًا، سعيدًا أو شقيًّا، مهتديًا أو ضالًا، وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق، والتدبير والإنعام،

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الصلاة» (ص/ ١٧٣).

والعطاء والمنع، والخفض والرفع، والإحياء والإماتة، والتولية والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين ﴿ يَتَنَالُهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِ شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩].

وتربية خاصة لأوليائه حيث رباهم فوفّقهم للإيهان به والقيام بعبوديته، وغذّاهم بمعرفته والإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النُّور، ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، ويسَّرهم لكلِّ خير، وحفظهم من كلِّ شرِّ.

ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الربِّ استحضارًا لهذا المطلب، وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد.

ثم إنَّ إيهان العبد بالله ربًّا يستلزم إخلاص العبادة له وكهال الذل بين يديه، قال تعالى: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿يَاّأَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي ألَّا يتركهم سُدًى وهملًا لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته، فالسَّعيد منهم من أطاعه وعَبده، والشقيُّ منهم من عصاه واتبع هواه، ومن آمن بربوبيَّة الله ورضي بالله ربًّا رضي بها يأمُرُه به وينهاه عنه ويقسمُه له ويقدره عليه ويعطيه إيَّاه ويمنعه منه، ومتى لم يرضَ بذلك لم يكن محقِّقًا الرِّضي بالله ربًّا من كل الوجوه، وفي الحديث: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد عليه رسولًا» رواه مسلم (۱).

هذا وإن شهود العبد انفراد الرّب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرّك ذرّة إلّا بإذنه، وأنّ الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه فيه تحقيق لمقام ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ علماً وحالاً فيثبت قدم

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (رقم: ٣٤) من حديث العباس رضى الله عنه.

العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا تيقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه إلها ومعبوداً، فأوّل ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتجُّ عليهم به ويقرّرهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُم ۚ لِيَقُولُنَّ اللّه فَانَ يُوقِكُونَ ﴾ [الزخرف: ١٨]: أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه ، وقال تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ٓ إِن كُنتُم لَا رب غيره ولا خالق سواه ، وقال تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيها إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ لَيّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٤٥٨]، فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه، وفي هذا احتجاج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وحده، فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر (۱).

وهذا من أبين ما يكون دلالةً على فساد الشرك وما عليه أهله من السفه والضلال، تعالى الله عما يشركون.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (١/ ٤١٠ ـ ٤١٢).

# الرّحمن، الرّحيم

وهما اسهان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّمَوَىٰ الرَّحْمَنُ ﴾ [الفرقان: ٩٥]، وقال: ﴿إِنِي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [مريم: ١٤٥]، وقال: ﴿الرَّحْمَنُ اللَّهُمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ ﴾ [النبأ: ٣٧]، وقال: ﴿الرَّحْمَنُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانَ اللَّهُمَانَ ﴾ [النبأ: ٣٧]، وقال: ﴿الرَّحْنَانُ اللَّهُمَانَ اللَّهُمَانَ ﴾ [النبأ: ٣٧]،

وغالب مجيء اسمه «الرّحيم» إما مقيدًا كقوله: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، أو مقروناً باسم «الرحمن» كما في سورة الفاتحة والبسملة، أو باسم آخر نحو: ﴿الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ و﴿الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ و﴿الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ و﴿الْفَرَّ الرَّحِيمُ ﴾.

ولهذين الاسمين شأنٌ كبير ومكانة عظيمة؛ فهما الاسمان اللّذان افتتح الله بهما أمَّ القرآن، وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه نبيُّ الله سليمان عليه السلام، وكان جبريل ينزلُ بها على النبيِّ عَيْلِهُ عند افتتاح كلِّ سورةٍ من القرآن.

وقد ورد هذان الاسهان مقترنين في عدّة مواضع من القرآن، وكلُّ منهها دالُّ على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجلّ، إلَّا أنَّ اقتران هذين الاسمين فيه دلالةٌ على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلُّقه بمتعلَّقاته؛ فالرحمن أي: الذي الرحمة وصفُه، والرحيم أي: الراحم لعباده، ولهذا يقول تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾، ﴿إِنَّهُ، بِهِمَّ رَءُوفُ رَحِيمًا ﴾، ﴿إِنَّهُ، بِهِمَّ رَءُوفُ رَحِيمًا ﴾، ﴿إِنَّهُ، بِهِمَّ رَحُوفُ رَحِيمًا ﴾، ﴿إِنَّهُ رَحِيمًا ﴾، ﴿إِنَّهُ رَحِيمًا ﴾، ﴿إِنَّهُ رَحْن بعباده) ولا (رحمن بالمؤمنين).

والرحمن جاء على وزن (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة، أي: من صفته الرحمة، والرحيم دالٌ على تعديها للمرحوم، أي: من يرحم بالفعل.

إنَّ في هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتها، فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحابِّ والمسارِّ والخيرات من آثار رحمته، كما أنَّ ما صرف عنهم من المكاره والنَّقم والمخاوف والأخطار والمضارِّ من آثار رحمته؛ فإنه لا يأتي بالحسنات إلَّا هو، ولا يدفع السيئات إلَّا هو، وهو أرحم الراحمين.

ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته، وظهرت في خلقه ظهورًا لا ينكر، حتى ملأت أقطار الساوات والأرض، وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم، وحتى حنّت البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على أولادها، وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة، وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار، ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نورٌ ورحمة وهداية، وقد شرعه محتوياً على الرحمة، وموصلاً إلى أجلّ رحمة وكرامة وسعادة وفلاح. شرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقّات ما يدلُّ أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه، ومناهيه كلُّها رحمة؛ لأنها لحفظ أديان العباد، وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار (۱).

ويوم القيامة يختص سبحانه بالرّحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله، ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ففي الحديث «إنّ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخّر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» متفق عليه (٢).

فهي رحمة لا يعبر عنها لسان، يمنُّ بها أرحم الرّاحمين، ويتفضل بها من وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٌ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ وَيُؤْتُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الرحيم الملك العلام» لابن السعدي (ص/ ٢٩ - ٣٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (رقم: ٦١٠٤)، و«صحيح مسلم» (رقم: ٢٧٥٢) ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة، قال تعالى: ﴿ وَهَلْدَا كِنْكُ أَنزَلَنْكُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمُ لَرَحَهُ فَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

والله عزّ وجلّ أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهما علا قدر الرحمة والتراحم بينهم، ففي «الصّحيحين» (۱) عن عمر بن الخطاب عنه أنه قال: «قدم على رسول الله على بسبي، فإذا امرأةٌ مِنَ السّبي تبتغي (۲) إذا وَجَدتْ صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله على «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال رسول الله على الله عباده من هذه بولدها».

فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدها، فهي رحمةٌ لا يساويها شيء من رحمة الناس، والله جل وعلا أرحم بعباده منها بولدها، بل لو جمعت رحماتِ الرّاحمين كلِّهم فليست بشيءٍ عند رحمة أرحم الراحمين.

وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامة، وهي التي قرنها بالعلم في قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]، فكل شيء وصله علمه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن الله قرن هذه الرحمة به، وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفّار، وهي رحمة جسدية بدنية

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاريّ، (رقم: ٥٩٩٩)، واصحيح مسلم، (رقم: ٢٧٥٤) واللفظ له ..

<sup>(</sup>٢) قال النووي: « هكذا هو في جميع نسخ «صحيح مسلم»: « تبتغي» من الابتغاء وهو الطّلب». «شرح صحيح مسلم» (٧٠/١٧).

وفي «صحيح البخاري»: « تسقي» وفي بعض رواياته «تسعى» أي: من السّعي. قال القرطبي: «لا خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحها، ولكن لرواية «تبتغي» وجهاً، وهو تطلب ولدّها، وحذف المفعول للعلم به، فلا يغلّط الرّاوي مع هذا التوجيه». انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٤٣٠).

دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك، ورحمة خاصة، وهي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيهانية دنيوية أخرويّة بالتوفيق للطاعة، والتيسير للخير، والتثبيت على الإيهان والهداية على الصراط، والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار.

والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يمنَّ علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم، وهو أرحم الرَّاحين.



# الحيُّ، القيُّوم

وهما اسهان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع، أولها في آية الكرسي ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَقُ الْمَقُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، والثاني في أول سورة آل عمران: ﴿الَّمَ اللَّهُ لَا آلِكَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَقُومُ ﴾ [آل عمران: ١-٢]، والثالث في سورة طه: ﴿وَعَنَتِ اللَّهُ كُورُهُ لِلَّحَى الْقَيْوُمِ ﴾ [طه: ١١١].

واسمه تبارك وتعالى: «الحيّ» فيه إثبات الحياة صفةً لله، وهي حياةٌ كاملة ليست مسبوقةً بعدم، ولا يلحقها زوالٌ وفناء، ولا يعتريها نقصٌ وعيب جلَّ ربُّنا وتقدّس عن ذلك، حياة تستلزم كهال صفاته سبحانه من علمه، وسمعه، وبصره، وقدرته، وإرادته، ورحمته، وفعله ما يشاء، إلى غير ذلك من صفات كهاله، ومَن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يُعبد ويركع له ويسجد، كها قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، أمَّا الحيّ الذي يموت، أو الميّت الذي هو ليس بحي، أو الجهاد الذي ليس به حياة أصلا، فكل هؤلاء لا يستحقُّون من العبادة شيئاً، إذ المستحقّ لها هو الله الحيّ الذي لا يموت.

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ فَادَّعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

وقد كان من دعائه ﷺ: «اللّهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهم إني أعوذ بعزَّتك، لا إله إلَّا أنت أنْ تُضلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموت، والجنُّ والإنس يموتون» متفق عليه (١).

واسمه تبارك وتعالى «القَيُّوم» فيه إثبات القَيُّوميَّة صفةً لله، وهي كونه سبحانه قائها بنفسه مقيها لخلقه، فهو اسم دالٌ على أمرين:

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (رقم: ٦٩٤٨)، و"صحيح مسلم" (رقم: ٢٧١٧) ـ واللفظ له ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الأول: كَمَالُ غنى الربِّ سبحانه، فهو القائم بنفسه، الغنيُّ عن خلقه، كما قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

وفي الحديث القدسيّ: «إِنَّكُم لَنْ تَبلُغُوا ضَرِّي فَتضُرُّونِي، ولَنْ تبلُغُوا نَفْعي فَتَضُرُّونِي، ولَنْ تبلُغُوا نَفْعي فَتَضُرُّونِي، ولَنْ تبلُغُوا نَفْعي فَتَنْفَعُونِي» رواه مسلم (۱).

وغناه سبحانه عن خلقه غني ذاتيٌّ لا يحتاج إليهم في شيء، غنيٌّ عنهم من كلِّ وجه.

الثّاني: كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات فقيرة إليه، لا غنى لها عنه طرفة عين، فالعرش والكرسي والسموات والأرض، والجبال والأشجار، والناس والحيوان؛ كلها فقيرة إلى الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكًا وَ قُلُ سَمُّوهُمْ ﴾ [الرعد: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمَورَ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالتاً إِنْ أَمْسَكُهُما مِن السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَن تَزُولًا وَلَين زَالتاً إِنْ أَمْسَكُهُما مِن السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [فاطر: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينيهِ الله وَالروم: ٢٥]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فهو سبحانه المتصرِّف في جميع المخلوقات، المدبِّر لكل الكائنات.

وممّا تقدَّم يُعلم أنَّ هذين الاسمين «الحيّ القيُّوم» هما الجامعان لمعاني الأسهاء الحسنى، وإليها ترجع معانيها جميعها؛ إذ جميع صفات البارئ سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين.

فالحيُّ: الجامع لصفات الذّات، والقيوم: الجامع لصفات الأفعال، فالصّفات الذّاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه «الحي»، وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيُّوم؛ لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه خَلقاً ورزقاً وإحياءً وإماتةً وتدبيراً، فرجعت الأسهاء الحسنى كلُّها إلى هذين الاسمين، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (رقم: ٢٥٧٧) وهو طرف من حديث أبي ذرِّ رضي الله عنه.

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «فإنَّ صفة الحياة متضمِّنةٌ لجميع صفات الكهال مستلزمةٌ لها، وصفة القيُّومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم»(١).

وقال رحمه الله: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: آية الكرسي، وفاتحة آل عمران؛ لاشتهالهما على صفة الحياة المتضمّنة (٢) لجميع الصفات، وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال» (٣).

وقد سبق فيها مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم، وكلام أهل العلم في دلالتها.

وقد تحدث ابن القيِّم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين، ولاسيها في دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو همِّ أو شدَّة.

قال رحمه الله: «وفي تأثير قوله: «ياحيُّ يا قيوم برحمتك أستغيث» في دفع هذا الدّاء مناسبة بديعة، فإنّ صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكهال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال.

ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى هو اسم «الحي القيوم»، والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنّة لم يلحقهم همّ ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، ونقصان الحياة تضر بالأفعال، وتنافي القيُّومية، فكهال القيُّومية لكهال الحياة، فالحيّ المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكهال البتة، والقيوم لا يتعذَّر عليه فعل ممكن البتّة، فالتوسل بصفة الحياة والقيّومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال...والمقصود أن لاسم «الحي القيوم» تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات وكشف الكُربات.

<sup>(</sup>١) (زاد المعادة (٤/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المصححة) ويدل على ما أثبته السياق، و كلامه السابق واللاحق.

<sup>(</sup>٣) (الصواعق المرسلة) (٣/ ٩١١ ـ ٩١٢).

وفي «السنن» و «صحيح أبي حاتم» (١) مرفوعا: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿ وَإِلَنَهُ كُرَ إِلَكُ ۗ وَنَعِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمَنُ ٱلرَّحِمِهُ ﴿ [البقرة: ١٦٣]، وفاتحة آل عمران: ﴿ وَإِلَكُ لَهُ كُرُ إِلَكُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى الْقَيْوَمُ ﴾ [آل عمران: ١-٢]»، قال الترمذي: حديث صحيح.

وفي «السنن» و «صحيح ابن حبان» أيضا من حديث أنس: أنّ رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيُّوم. فقال النبي ﷺ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»(٢)»(٣).

ويؤكّد مَّا قرّره رحمه الله ما رواه الترمذيّ في «جامعه» (١) من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبيّ ﷺ إذا كرَبه أَمْرٌ قال: «يا حيُّ يا قَيُّوم برحمتك أستغيث».

وكلُّ ذلك يدلُّ على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه من الذل والخضوع ﴿وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

<sup>(</sup>١) لم أجده في «صحيح ابن حبان»، والحديث سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٤/ ٢٠٤ \_ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) (رقم: ٣٥٢٤) وضعّفه بقوله: «حديث غريب»؛ لأنّ في إسناده يزيد الرَّقاشيّ فهو مع صلاحه وعبادته ضعيف في الحديث.

ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا نزل به هم أو غم قال: (فذكره). رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠٩) من طريق النّضر بن إسهاعيل البجلي، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، ثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عنه. وقال: «صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن (يعني ابن إسحاق) ومن بعده لسبوا بحجة».

فالحديث حسن بالشواهد؛ ولذلك أورده الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (٣١٨٢).

# الخالق، الخلاق

وقد ورد اسم الله «الخالق» في القرآن الكريم في عدة مواضع.

منها: قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤]، وقوله: ﴿ اللّهُ خَالِقُ صَكُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٢٢]، وورد بصيغة المبالغة (الخلاق) في موضعين من القرآن في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨٦]، وقوله: ﴿ بَلَى وَهُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١].

والخلقُ يُطلق ويُرادُ به أمران:

أحدهما: إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: ٧١]، وقوله: ﴿ إِنَّاكُلُ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وقوله: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَالَّذِى قَدَرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٢-٣]، وقوله: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ مَنْ عِفَقَدُرهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، وقوله: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَ الأنبياء: ١٠٤].

أي: أنت إذا قدَّرتَ أمرًا أمضيته، وغيرك يقدر ثم لا يُمضي الشيءَ الذي قدَّره، وقوله: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ [العنكبوت: ١٧] أي: تقدرونه وتهيئونه.

ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرِّدٌ به ربُّ العالمين، كما قال تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ ﴾ [فاطر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ ذَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ ﴾ [فاطر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ هَذَا خَلَقُ ٱللّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْ الظّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ تَعِينِ ﴾ [لقان: ١١]، وفي الآية تحدِّ لجميع الخلق، بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين

ولو اجتمعوا عن آخرهم عن خلق ذباب واحد وهو من أضعف الحيوان وأحقره، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَ النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَغَلَّقُواْ ذُبَابًا وَلَو اَجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلَتُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَلَهُ لَاللَّهِ لَن يَغَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو اَجْتَمَعُواْ لَهُ أَو وَإِن يَسْلَتُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَلَهُ لَلَهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لَقُوعِتُ عَزِيزٌ ﴾ ضَعُف الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا فَكَذُرُواْ اللّهَ حَقَّ فَكَدْرِقِي إِنَّ اللّهَ لَقُوعِتُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٤-٧٤].

ثم إنَّ خلق الله لهذه المخلوقات لم يكن لهوًا أو عبثاً أو لعباً، تنزَّه الرب وتقدَّس عن ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ لَى لَوْ أَرَدُنَا آَنَ نَنَخِذَ لَكَ، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴾ لَوْ أَنْخَلُ أَنَ نَنْخِذَ لَمُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ لَى بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٦ـ١٥]، وقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَمَا خَلَقَنْكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ الله فَتَعَلَى اللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلّا هُو رَبّ أَنْعَالَى اللهُ الْمَالِكُ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلّا هُو رَبّ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْحَقِ لِيعرفوه ويعبدوه.

ودليل الأول قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

ودليل الثاني قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجْنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب، فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا شريك له، وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق السماء والأرض والجبال والأشجار وغيرها من المخلوقات، ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من إيمانهم: إذا قيل لهم: من خلق السماء، ومن خلق الأرض، ومن خلق الجبال؛ قالوا: الله، وهم مشركون».

وقال عكرمة: «تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله، فذاك إيهانهم بالله، وهم يعبدون غيره»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع البيان» لابن جرير (٨/ ٧٧\_٩٧).

وقال تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللهِ عنهما: «يريد: اللَّهُ عنها: «يريد: عَدَلُوا بِي مِن خَلْقِي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي (١٠).

ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف؛ على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّر ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ الله فال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّر ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ الله الله في فلها ذكر إقرارهم بهذا وبَّخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ﴿ فَأَنَّى يُوْفِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦١].

وقال تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾، فلما ذكر اعترافهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ ٱكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٣].

وقال تعالى: ﴿ اللهُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٍ ﴾، ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو: لا، أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق والرزق، والإحياء والإماتة، فلما تعين هذا الاعتراف وبخهم الله سبحانه بقوله: ﴿ سُبْحَكُنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِللَّهُ مَنَ وَبُ السَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَن رَبُ السَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَن يَبُ السَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَن يَبُوهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ مَنْ يَبُوهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَحْرُونَ ﴾ [المؤمنون: ﴿ المؤمنون: ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (٢/ ٢٢٦).

وقال تعالى: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّا نَشْرِكُونَ وَأَنزَلَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ أَن تُلْبِتُواْ لَكُمْ مِن السَّمَاءِ مَآء فَأَنْبَتْنَا بِهِ مَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُلْبِتُواْ شَجَرَهَ أَ أَولَكُ مُعَ اللَّهُ مَع اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَع اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

وهنا يعجب العاقل أشد العجب من عقول المشركين كيف عدلوا من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض بالذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ الله وَلَا يَسَعُونَ لَمُمْ نَصَّرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١-١٩١]، وكيف سوّوا التراب بربّ الأرباب، وكيف سوّوا العبيد بهالك الرقاب، وكيف سوّوا عباداً أمثالهم بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه ﴿إنّ الذّينَ تَدعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبادٌ أَمثالُكُم فَادْعُوهُم فَلاء فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُم إِنْ كُنتُم صادِقِين ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، تعالى الرب عما يصفه هؤلاء وسبحانه عمّا يشركون.

\*\*\*

# الخالق، البارئ، المصوّر

وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله سبحانه: ﴿ هُوَ اللّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسِّينَ ﴾ [الحشر: ٢٤]، أي: هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريّات، وصوّر بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فَخَلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له.

فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، والبارئ الموجد لها بعد العدم، والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيهما كما قال ابن القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق<sup>(۱)</sup>، فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي: أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه.

قال ابن كثير رحمه الله: «الخلق التقدير والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عزَّ وجلَّ ... وقوله تعالى: ﴿الْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ أي: الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله: ﴿ فِي آئِ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكِّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٨]؛ ولهذا قال المصور، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها»(٢).

فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الأسهاء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد في الآية؛ فالخلق أوَّلا وهو تقدير وجود المخلوق ثم بريه وهو إيجاده من العدم ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه.

<sup>(</sup>۱) «شفاء العليل» (۱/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۰۱).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَكُمْ مُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ [الأعراف: ١١]، فالحلق أوَّلا ثم التصوير، كما أن الحلق أوَّلا ثم البري، قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي الْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِنَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

والبريّة هم الخليقة، وقد خلقهم الله فجعل منهم الكافر ومنهم المؤمن كما قال سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّوْمِنٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ التغابن: ٢]، فمن كان منهم مؤمنا مطيعاً فأولئك خير البرية، ومن كان منهم كافراً مشركاً فأولئك شرُّ البريّة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِئلِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَتِكَ هُمْ شُرُّ الْبَرِيّةِ ﴿ إِنَّ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ فَي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها أَوْلَتِكَ هُمْ عَذَ رَبِهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ بَعْرِي مِن تَعْنِها الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها أَوْلَتِكَ هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [البينة: ١٨].

ولابد من التنبيه هنا إلى أن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمرٌ في غاية السفه ونهاية الضلال، بل إنه أعظم الظلم وأكبر الجرم، ولهذا ذمَّ بني إسرائيل في عبادتهم العجل وجعله شريكا مع الله، والعجل حيوان بهيم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّاً، فضلاً عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره، وأن عملهم هذا ظلم وأي ظلم، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسكُمُ وَأَي ظلم، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُم أَنفُسكُمُ وَأَيْخُرُ أَلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُم فَأَقَلُوا الفَسَكُمُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِند بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ، هُو النّوَابُ الرّحِيمُ ﴿ [البقرة: ١٥]، وقال قبل هذا بآيتين: ﴿ ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥]، فالشرك أشنع الظلم وأفظعه إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم سبحان الله عما يشركون.

قال ابن كثير رحمه الله: «وفي قوله تعالى هنا ﴿إِلَىٰ بَارِبِكُمْ ﴾ تنبيه إلى عظم جرمهم، أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره»(١).

<sup>(</sup>۱) "تفسير ابن كثير" (۱/ ۱۳۰).

فكونه سبحانه البارئ وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له.

ولهذا حرَّم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة لخلق الله، ولما فيه من فتح لأبواب الشرك والضلال.

ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إنَّ أَشدَّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوِّرون»(١).

وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»(٢).

وفيهما من حديث أبي هريرة: «يقول الرب سبحانه: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة»(٣).

وفيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم»(٤).

وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (رقم: ٥٦٠٦)، و«صحيح مسلم» (رقم: ٢١٠٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (رقم: ٥٦١٠)، و «صحيح مسلم» (رقم: ٢١٠٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (رقم: ٥٦٠٩)، و «صحيح مسلم» (رقم: ٢١١١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (رقم: ٢٠١٥)، و «صحيح مسلم» (رقم: ٢١٠٨).

ثم إنَّ هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين: فالبارئ اسم مختص بالله عزّ وجل فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال لأنّ البرَّأ وهو الإيجاد من العدم - أمرٌ مختصُّ به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم، وأمَّا الخالق المصوِّر فإن استعملا مطلقين غير مقيَّدين لم يطلقا إلَّا على الربّ كقوله تعالى: ﴿الْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾، وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدَّر شيئًا: إنه خلقه، قال الشّاعر:

## ولأنت تفري ما خلقت وب عض القوم يخلق ثم لا يفري

أي لك قدرة تمضي وتنفد بها ما قدرته، وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها، وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَيلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] أي: أحسن المصورين والمقدرين، ومن لم يدرك هذا التفصيل أخطأ في هذا الباب؛ إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا الاعتبار على المخلوق، أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك وهو تفرده سبحانه بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلها، والله تعالى يقول: ﴿ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصُرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١-١٩٢].

\* \* \* \*

#### الملك، المليك

وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خمسة مواضع منها قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُلْمُ اللَّالِلْمُلْعُلَّالِمُ اللَّا اللَّالَّالَا اللّّلَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ۗ ۖ ۗ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥\_٥٥].

وهذان الاسمان دالًان على أنَّ الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، والملك يرجع إلى أمور ثلاثة:

الأول: ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كمال القوّة، والعزّة، والقدرة، والعلم المحيط، والحكمة الواسعة، ونفوذ المشيئة، وكمال التصرف، وكمال الرأفة والرحمة، والحكم العام للعالم العلوي والسفلي، والحكم العام في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٩]، وقال تعالى: ﴿ ٱلمُلْكُ يَوْمَ دِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ أَلْمُلْكُ يَوْمَ دِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا لَهُ الْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ [غافر: ١٦].

الثاني: أنَّ جميع الخلق مماليكُهُ وعبيدُهُ، ومفتقرون إليه، ومضطَّرُون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه، ولا لمخلوق غنَى عن إيجاده وإمداده، ونفعه ودفعه، ومنه وعطائه. قال تعالى: ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَدفعه، ومنه وعطائه. قال تعالى: ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ثُرِّجَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ اللهُ قَرَاءُ إِلَى ٱللهِ وَاللهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ اللهُ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ اللهُ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [فاطر: ١٥-١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَكَأْتِ بِخَلْقٍ كَدِيدِ اللهُ مَعْمِلُ وَمَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

الثالث: أنَّ له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بها يشاء، ويحكم فيه بها يريد، لا رادّ لقضائه، ولا معقب لحكمه، له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. ١- فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعداد، والإحياء والإماتة، وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره.

٢- وله الأحكام الشرعية حيث أرسل رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، وخلق الخلق لهذا الحكم، وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم، ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي.

٣- وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة وإثابة الطائعين، وعقوبة العاصين، وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته وكلها من معاني ملكه.

ومن معاني ملكه: إنزال كتبه، وإرسال رسله، وهداية العالمين، وإرشاد الضالين، وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين، ووضع الثواب والعقاب مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته بها شاء سبحانه.

قال ابن القيم رحمه الله: «إن حقيقة الملك إنها تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة، والإثابة والعقوبة، والغضب والرضا، والتولية والعزل، وإعزاز من يليق به العز، وإذلال من يليق به الذل، قال تعالى: ﴿ قُلِ اللّهُ مَّ مَلِكَ ٱلمُلكِ تُوقِي ٱلمُلكِ مَن تَشَاء وَتُعزِعُ ٱلمَاكَ مِمَن تَشَاء وَتُولِعُ اللّه وَتُكُولُ مَن تَشَاء وَتُولِعُ النّهارِ وَتُعرِعُ النّهارِ وَتُولِعُ النّهارِ وَتُولِعُ النّهارِ وَتُولِعُ النّهارِ وَتُولِعُ النّهارِ وَتَعرفُ اللّه وَيَلْ اللّه وَيَلْمُ اللّه وَيَعْمُ وَلَا عَلَى اللّه وَيَعْمُ اللّه ويقل عالم الله ويقل عانيا، ويغني فقيرا، ويجبر كسيرا، ويشفي مريضا، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويعز ذليلا، ويذل عزيزا، ويعطي عشقي مريضا، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويعز ذليلا، ويذل عزيزا، ويعطي سائلا، ويذهب بدولة، ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواما، ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين الف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر، بل كلٌ منها قد أحصاه كها

أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه، فهو المتصرف في المالك كلها وحده، تصرّف ملك قادر قاهر عادل رحيم، تامّ الملك، لا ينازعه في ملكه منازع، ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان، والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك»(١).

هذا وقد تكرّر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة، قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلْكُ لَا ٓ إِلَـٰهَ إِلّا هُوۡ فَأَنَّ تُصۡرَفُونَ ﴾ [الزمر: ٦]، وقال تعالى: ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا ٓ إِلَـٰهَ إِلّا هُوَ رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦].

وأنَّ عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرَّا ولا نفعاً ولا حياةً ولا موتاً ولا نشوراً أضل الضّلال وأبطل الباطل، وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر.

قال الله تعالى: ﴿وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةُ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْنَةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣].

وقال تعالى: ﴿ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ النَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ الْمُلْكُ وَٱلْمَاكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن فَطِيرٍ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطِيرٍ ﴿ آلَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطِيرٍ ﴿ آلَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اللّهُ اللّهُ وَيُومُ ٱلْفَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَتِّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤ـ١٤].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٧٦].

وقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّبِّرِ عَنكُمْ وَلَا يَعْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّبِّرِ عَنكُمْ وَلَا يَعْلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٦].

<sup>(</sup>۱) «طريق الهجرتين» (ص١١٥-١١٦).

وقال تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْلَّرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢]، أي: لا يملك مثقال ذرة استقلالًا، ولا يملكه على وجه المشاركة، ولا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له، قال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَ مَلِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ مَن تَشَاءُ وَتُونِ وَلا مِنْكَ الْمُلْكِ اللهُ لَيْ اللَّهُمُ مَن تَشَاءُ وَتُونِ وَلا مِنْقال المُحْتِرُ إِنِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَيْرِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يُصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبّر لهذا الكون لا شريك له عزَّ شأنه وعظم سلطانه وتعالى جدُّه ولا إله غيره.



# الرزَّاق، الرّازق

وقد ورد اسم الله «الرزّاق» في مواضع من القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ الذاريات: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [الجمعة: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَالرَّبَ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [الحج: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [المائدة: ١١٤].

وورد اسم "الرّازق" في السّنة النبويّة، ففي "السنن" و"مسند الإمام أحمد" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «غلا السِّعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله! لو سعَّرتَ، فقال: إنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّر، وإني الأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إيَّاه في دم ولا مال"(١).

فالله سبحانه هو الرزَّاق أي : المتكفِّل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بها يقيمها من قوتها، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦]، وقال تعالى: ﴿ وَكَ أَيِّن مِن دَابَتِهٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُهُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [البقرة: ٢١٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الإسراء: ٣٠].

هذا؛ وقد ذكَّر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه هو وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم، وقد جاء التذكير بهذا في القرآن في مقامين: مقام التفضل والامتنان، ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان.

فمن أمثلة الأوَّل قوله سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنَفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَنِ ۚ أَفِيٱلْبِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٢].

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (رقم: ٣٤٥١)، والترمذي (رقم: ١٣١٤)، وابن ماجه (رقم: ٢٢٠٠)، و«مسند أهمد» (٣/ ١٥٦) وغيرهم بإسناد صحيح.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَ مَلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ مُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاةَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطِيبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّهُ رَبُكُ أَلْلَهُ رَبُّكُمْ أَللّهُ رَبُّكُمْ أَللّهُ رَبُّكُمْ أَللّهُ رَبُّكُمْ أَللّهُ رَبُكُ مَ أَللّهُ رَبُكُ أَللَهُ رَبُكُ مَ أَللَهُ رَبُكُ مَ أَللَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ مُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا ا

وأمَّا الأمثلة على الثاني فإنَّ القرآن الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في مقام أمرهم بالعبادة وأنواع الطاعة، ومن ذلك قوله تعالى في أمره لهم بالتوحيد: ﴿ يَنَا يُهُمَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقوله تعالى في إبطال الشرك: ﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ اللهِ الشرك: ﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠].

وقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ۚ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِّ لَاۤ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَۗ فَٱفَّٰ ـ ثُوُّفَكُونَ ﴾ [فاطر: ٣].

وقوله تعالى في الأمر بالإنفاق في سبيله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وقوله تعالى في الأمر بالشكر: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنَتِ مَا رَزَفُنَكُمْمُ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقوله تعالى في النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر: ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ غَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء: ٣١].

وقوله تعالى في بيان أثر لزوم تقواه: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴿ وَبَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ كُل يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقوله تعالى في ثواب الإيهان والعمل الصالح: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ هَٰ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيعٌ ﴾ [الحج: ٥٠].

وقوله تعالى في ذمّ من قال عليه بلا علم في باب الحلال والحرام: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢]. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَةً يُتُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِنَّهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَهُ أَذِك لَكُمُّ أَمَّ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩].

وقوله تعالى في الحث على السعي في طلب الرزق الحلال: ﴿فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥]. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًّا.

#### ورزق الله لعباده نوعان:

الأوّل: رزق عامٌّ يشمَل البرَّ والفاجر، والمؤمن والكافر، والأوّلين والآخرين، وهو رزقُ الأبدان ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥ـ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ كُلَّا نُبِدُ هَـُوُلاَءٍ وَهَـَـُوُلاَءٍ مِنْ عَطَاءً رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً رَبِّكَ مَعْظُورًا ۞ ٱنظُر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَحَتِ كَانَ عَطَاءً رَبِّكَ مَعْظُورًا ۞ ٱنظُر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَحَتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِ لِلَا ﴾ [الإسراء: ٢٠-٢١].

وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلاً على كرامة العبد عند الله، كها أن قلَّته ليس دليلاً على هوانه عنده، قال تعالى: ﴿فَاَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَـهُ رَبُّهُ, فَا كُرمَهُ, وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ ٱلْمَننِ ﴿ وَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَـهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِيّ أَهَننِ ﴿ كَا كَلَّ ﴾ [الفجر: ٥-١٧]، أي: ليس كلُّ من نعمتُه في الدّنيا فهو كريم عليّ، ولا كل من قدَرْتُ عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنها الغنى والفقر والسعة والضيق، ابتلاء من الله، وامتحان، ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع.

النوع الثاني: رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيهان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، ويتم سبحانه كرامته لهم، ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم، قال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا يُدِّخِلُهُ جَنَّتِ بَجِّرِي مِن تَعَيِّمُ اللّهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا يُدِّخِلُهُ جَنَّتِ بَجِّرِي مِن تَعَيِّمُ اللّهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا اللهُ اللهُ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهُمَا اللّهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلاحًا الطلاق: ١١]، وقال تعالى: ﴿ هَلْذَا ذِكْرٌ مُ وَإِنَّ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مَنْ مَثَابٍ (١٠) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ الْأَبُوبُ (١٠) مُتَكِينَ فِيهَا مِفْكِهَةً عَلَمُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا بِفَكِهَةً هِ صَيْمِةً وَشَرَابٍ (١٠) وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ الطّرْفِ أَنْرَابُ (١٠) هَذَا مَا يُدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةً صَحَيْرةً وَشَرَابٍ (١٠) وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ الطّرْفِ أَنْرَابُ (١٠) هَذَا مَا لَهُ مِن قَادٍ ﴾ [ص: ٥٤-٥١].

جَعَلنا الله من عباده المتقين، وأورثنا بمنّه وكرمه جنّات النّعيم إنه تبارك وتعالى سميع مجيب.

### الأهد، الواهد

أمَّا اسمه تبارك «الأحد» فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ وَكُمْ يُولَدُ ﴿ اللّهِ السّمَةُ عَن النّبِي عَلَيْهُ أَحَدُ اللهِ القرآن لكونها أخلصت لبيان أسهاء الرب السنّة عن النبي على أنها تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لبيان أسهاء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا، وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع من القرآن منها قوله تعالى: ﴿ وَإِلَنْهُ كُمْ إِلَنَهُ وَحَدُّ لاَ إِللهُ إِلاَ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الْوَحِدُ اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الْوَحِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ خَلِقُ وقوله تعالى: ﴿ وَالرّعد: ١٦].

وهما اسهان دالًان على أحديه الله ووحدانيته، أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء و الجهال، فهو واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع، وهو الواحد الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كهال، وتعذر على جميع الخلق أن يجيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يهاثله أحد في شيء منها.

وقد كان تكرّر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك و التنديد.

فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: ﴿ وَإِلَّهُمُّرُ إِلَّهُ ۗ وَعَلَّ إِلَهُ ۖ إِلَّهُ اللّهُ وَكِلَّ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ وَعَلَّ إِلّهُ إِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الرسل وزبدة رسالتهم: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَاۤ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلْ أَنَّكُم مِسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِّشُلُكُور يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْكُمُورُكُمُ وَاللَّهُكُورُ إِلَكُ وَحِدُلُ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [فصلت: ٦].

وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته والخضوع لجنابه: ﴿ فَإِلَا هُكُرُ ۚ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ أَسُلِمُوا ۚ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِدِينَ ﴾ [الحج: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُ كُمْ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَاهُمَا وَ إِلَاهُكُمْ ۚ وَنِعِدٌ وَنَعْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، وقال تعالى في تنزيه نفسه عما أدُعِيَ في حقِّه مِن اتخاذ الولد وأنه ثالثِ ثلاثة تنزُّه وتقدُّس عن ذلك فقال: ﴿ لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ أَسُبْحَنَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِـدُ ٱلْقَهَـكَارُ﴾ [الزمر: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهُ ۗ وَحِدُ ﴾ [النساء: ١٧١]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ [المائدة: ٧٣]، وقال تعالى في إبطال عَقَائِد المشركين: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ البَّنِي وَيَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِي إِلَىٰ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَاۤ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ ۚ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ يَنِ ٱثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَكِدٌّ فَإِيَّكَى فَٱرْهَبُونِ ﴾ [النحل: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَرْبَابُ مُّنَفِّرِ قُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ﴾ [يوسف: ٣٩]، وقال تعالى في مقام بيان عظمته وِكمال ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة: ﴿ يَوْمَ هُم بَلِرِزُونَ لَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَسِحِدِ ٱلْفَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]، وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

هذا وقد أفاد هذان الاسمان: «الواحد» «الأحد» توحُّدَ الربِّ سبحانه بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، وأنّ الواجب على العباد توحيده عقداً وقولاً وعملاً ، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة، ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط التالية:

١- نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه، فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير، قال تعالى: ﴿ هَلْ تَعَلَمُ لَهُ. سَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ. كُفُواً أَحَـكُمُ ﴾ [الإخلاص]، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ الشَّحِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

٢- بطلان التكييف، وهو خوض الإنسان بعقله القاصر محاولاً معرفة كيفية صفات الرّب سبحانه وهذا محال، لأنّ الرّب سبحانه متوحد بصفات الكمال متفرد بنعوت العظمة والجلال فلا يشركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل، فأنى للعقول أن تعرف كنه صفاته سبحانه، بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله أعظم من ذلك وأجلّ.

٣- إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على
 الجلال والجمال لتفرده جل وعز بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.

٤ ـ أنَّ له من كلِّ صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكِ ٱلْمُنْهُمٰ ﴾ [النجم: ٤٢]، فله من السمع أكمله ومن البصر أكمله ومن كل صفة أكمل وصف وأتمه كما قال سبحانه: ﴿ وَبِللَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠].

٥- تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين، أما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثال، ولهذا قال تعالى في تنزيه نفسه عن الولد: ﴿سُبْحَكَنَهُۥ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [الزمر: ٤].

٦- وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله واعتقاد ذلك في القلب، وهذا هو التوحيد العلمى.

٧- وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، وأنَّ تفرده سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة يوجب أن يفرد وحده بالعبادة، وهذا هو التوحيد العملي.

٨ الردّ على المشركين وجميع صنوف المبطلين عمن لم يقدروا الله حق قدره، ولم يقروا له بتفرده وكماله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيدُ وإفرادُ الله بالذل والخضوع وسائر أنواع العبودية فاشمأزت قلوبهم من التوحيد، ونفرت نفوسهم من الحق والهدى، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ اَشَمَأَزَتَ قُلُوبُ الّذِينَ لَا من الحق والهدى، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ اَشَمَأَزَتَ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤]، وقال يُوّمِنُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَى أَدْبَرِهِم نَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَى أَدْبَرِهِم نَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ إِنَا هُمْ مِأْنَهُ وَحَدَهُ، صَكَفَرْتُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ، تُوْمِنُوا فَالمُحُكُمُ لِلّهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْكِيرِ ﴾ [غافر: ٢٢].

رَزَقنا الله تحقيق توحيده، وحسن الإيهان بتفرده ووحدانيته؛ إنه سميعٌ مجيب.



### الصَّمَد

وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الصَّمَدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

و «الصّمد» معناه: السّيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمُها، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات، وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها ربُّ سواه، ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية، وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تقصده عند النوائب والمزعجات، وتضرّع إليه إذا أصابتها الشّدائد والكُربات، وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقّات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها، ولديه تفريج كرباتها، لكهال علمه، وسعة رحمته ورأفته وحنانه، وعظيم قدرته وعزته وسلطانه.

روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: «الصَّمَد: السيِّد الذي قد كمُل في سُؤْدده، والشّريف الذي قد كمُل في شَرفِه، والعظيم الذي قد كمُل في عظمته، والحليم الذي قد كمُل في حلمه، والغني الذي قد كمُل في غناه، والجبار الذي قد كمُل في جبروته، والعالم الذي قد كمُل في علمه، والحكيم الذي قد كمُل في حكمته ، وهو الذي قد كمُل في أنواع الشّرف والسّؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له ».

<sup>(</sup>١) (رقم: ٤٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) (٢٤/ ٧٣٦ ـ ط. التركي). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١٥/ ٧٨٠) له ولابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ في «العظمة»، والبيهقي في «الأسهاء والصفات».

وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جملة أسماء الله الحسنى الدالة على عدة صفات لا على معنى مفرد، ففيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمتها وكمالها.

قال ابن القيم رحمه الله: «الصّمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده، ولهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم، لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به، قال شاعرهم:

أَلَا بَكَّرَ النَّاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَدْ بِعَمْرو بنِ مَسْعُودٍ وبالسَّيِّد الصَّمَدْ

فإن الصّمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه، وكثرة الأوصاف الحميدة له، ولهذا قال جمهور السّلف، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الصمد: الذي قد كمل سؤدده، فهو العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، الحكيم الذي كمل حكمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده»(۱).

وبيَّن رحمه الله أنَّ اشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه (٢).

ولأجل ذا تنوَّعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم، فمنهم من قال: الصمد: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال: هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، ومنهم من قال: هو الذي لا يخرج منه شيء، أي: لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد، ومنهم من قال: هو السيد الذي انتهى سؤدده، ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه.

<sup>(</sup>۱) «الصواعق المرسلة» (٣/ ١٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) «فائدة جليلة في قواعد الأسهاء الحسني» (ص/ ٢١-٢٢).

وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١)، وذكر من قال بها من أئمّة السّلف رحمهم الله، وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢) وغيرهما من المفسرين، وكل ذلك حق؛ لأن هذا الاسم دال على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، كما سبق بيان ذلك.

ولهذا نقل الحافظ ابن كثير، عن أبي القاسم الطبراني في كتاب «السنَّة» له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصّمد أنه قال: «وكلّ هذه صحيحة، وهي من صفات ربِّنا عزَّ وجلَّ، وهو الذي يُصمَد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له، ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه» (٣).

وقال البغويّ رحمه الله: «والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه؛ لأنه محتمل له، فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى، العظيم القادر على كل شيء، وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به، له الأسماء الحسنى والصفات العليا ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمَى اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]» (٤).

وقال الشّيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيِّد العظيم، وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له...، فالله تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزَّه وتقدس عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرا»(٥).

وإذا علم العبد اتصاف ربه بهذا الكمال والجلال، وأنه سبحانه لا شيء فوقه، ولا شيء يعجزه، وأنه سبحانه مَفْزَعُ الخلائق ومَلْجَؤُها، فلا ملجأ ولا منجا منه إلَّا إليه،

<sup>(1)(37/174</sup>\_774).

<sup>(</sup>Y) (A/ A3 o).

<sup>(</sup>٣) نفسه.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» (٧/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) «أضواء البيان» (٢/ ١٨٧).

وإليه وحده المفرّ، وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها ورغباتها؛ وجب عليه أن لا يلجأ إلّا إليه، ولا يطلب حاجته إلّا منه، ولا يصرف عبادته إلّا له، ولا تكون استعانته إلّا به، ولا يكون توكله إلا عليه ﴿أَمَّن يُعِيبُ المُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَولَكُ مَّعَ اللّهِ قَلِيلًا مَا لَذَكَرُونَ ﴾ [النمل: ٢٢].

\* \* \* \*

### المادي

وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن، وهما: قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٤]، وقوله: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١].

و «الهادي»: هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في ديناهم وأخراهم، وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضرّه.

فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها ﴿ اَلَّذِى خَلَقَ فَسَوّىٰ ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٢-٣]، فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيّئةً لما خُلِقت له، وهدى هداية البيان، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، وشرع الشرائع والأحكام، والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وهدى وبيّن الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضّح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيهان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنّة كها هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها، فقوله: ﴿ الذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية.

قال ابن عطية في «تفسيره» (١): «وقوله: ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ عام لجميع الهدايات في الإنسان والحيوان، وقد خصّص بعضُ المفسرين أشياء من الهدايات فقال الفراء: معناه: هدى وأضلَّ، واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى، قال: وقال مقاتل والكلبي: هدى الحيوان إلى وطْءِ الذّكور الإناث، وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مصِّ الثدي، وقال مجاهد: هدى الناس إلى الخير والشّر، والبهائم للمراتع، قال: وهذه الأقوال مثالات، والعمومُ في الآية أصوب في كلِّ تقدير وفي كلِّ هداية...».

<sup>(</sup>۱) «المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (٨/ ٥٩٠ ـ ٥٩١).

وقد قوَّى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير ابن عطية وأيَّده فقال: «والأقوال الصحيحة هي من باب المِثالات، كما قال ابن عطية، وهكذا كثير من تفسير السلف، يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى معرفته، أو لكونه هو الذي يعرفه» (١).

وهاهنا وقفة لبيان أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناولها اسمه جل وعلا «الهادي».

أوَّلاً: الهداية العامَّة: وهي هداية كلِّ نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي هداية شاملةٌ للحيوان كله ناطقه وبهيمه، طيره ودوابه، فصيحه وأعجمه، ومن ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى الْتِقام الثدي عند خروجه من بطن أمِّه، وإلى معرفته بأمَّه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت، وإلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه، ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها، ثم عودها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم، وكهداية النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قُوتَها وإن بعدت عليها الطريق، فإذا ظفرت به متخزن فيه أقواتها، وهذا باب واسع، ويكفي فيه قوله سبحانه: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ فَتَخزن فيه أقواتها، وهذا باب واسع، ويكفي فيه قوله سبحانه: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلِي يَعْالَمُ مَّ أَمْثُمُ أَمْنَالُكُم مَّ أَفَرُطنا فِي ٱلْكِكتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُعْشَرُونَ وَلَا طَلِي مَن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَا مَا يَعْمَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩ـ٣١].

ثانيًا: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يُعذَّب أحدًا منهم إلّا بعد إقامتها عليه ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسْرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنَحْرِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الزمر: كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]،

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۲/۱۶).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتْقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥]، أي: أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء.

ثالثاً: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحقّ والرِّضي به، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّهُ عَمَلِهِ وَوَءَاهُ وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ ﴾ [الكهف: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّهُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى: ﴿ لِلّشِ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلُوشِتْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنها ﴾ [السجدة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَهُ وسُبُلَ السَّكِمِ وَيُخْرِجُهُم مِّن الطَّلْمَنْتِ إِلَى النَّهُ مَنِ إِلَى عَرَطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٦].

ولذا أمر سبحانه عبادَه كلَّهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كلَّ يوم وليلة في الصلوات الخمس، وصحَّ في السنَّة النبوية عن النبي على دعوات كثيرة فيها سؤال الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق، وسؤالُهُ الوقاية من الضلال وزيغ القلوب، وهو أمرٌ بيده سبحانه وحده، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء همن يَشَإِ اللهُ يُضَيِلهُ وَمَن يَشَأ يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

رابعًا: الهداية إلى الجنة والناريوم القيامة، أما الهداية إلى الجنة فقد أخبر الله عز وجلّ عن أهلها أنهم يقولون حين تتمّ عليهم النعمة بدخولها ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلَهِ ٱلَّذِى هَدَننا لَهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وأما الهداية إلى النار فيقول سبحانه: ﴿ ٱحْشُرُوا اللّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ آَنَ مِن دُونِ اللّهِ فَالْهَدُوهُمْ إلى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢-٢٣].

إنَّ تفكُّر العبد في هذا الاسم العظيم وتأمله في دلالاته يكشف للعبد عن شدَّة افتقاره واضطراره إلى ربِّه في كلِّ أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية بأن يهديه إلى صالح أمره، وأن يقيه من الانحراف والضلال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولما كان العبد في كلِّ حال مفتقرًا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره؛ من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاجٌ إلى التوبة منها، وأمور هُدي إلى أصلها دون تفاصيلها، أو هُدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدّى، وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو محتاجٌ إلى فعلها على وجه الهداية، إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات؛ فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله، وهي الصّلاة مرّات متعدّدة في اليوم واللّيلة، وقد بيّن أنّ أهل هذه النّعمة مغايرون للمغضوب عليهم اليهود والنّصارى الضّالين» (١). اهـ كلامه.

اللهم اهدنا إليك صراطاً مستقيها، صراط الذين أنعمتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين.



<sup>(</sup>١) "بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص/٥).

# الوهنَّاب

وهو اسمٌ تكرَّر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، قال الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، وقال تعالى: ﴿ أَمْرِعِندَ هُرِّ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ ﴾ [ص: ٩]، وقال تعالى في ذكر دعاء نبيّ الله سليهان عليه السّلام: ﴿ قَالَ رَبِ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [ص: ٣].

والوهّاب: هو كثير الهبة والمنّة والعطية، و«فعّال» في كلام العرب للمبالغة، فالله جلّ وعلا وهّابٌ، يهبُ لعباده من فضله العظيم، ويوالي عليهم النّعم، ويوسّع لهم في النّوال، فجاءت الصّفة على «فعّال» لكثرة ذلك وتواليه وتنوعه وسعتِه، وهو سبحانه بيده خزائن كلِّ شيء وملكوت الساء والأرض ومقاليد الأمور، يتصرَّف في ملكه كيف شاء، فيا شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، فهو سبحانه يهبُ لمن يشاء ما يشاء، ولا تزال هباته على عبده متوالية، وعطاياه له متتالية، في عطاء دائم، وسخاء مستمرّ، يجود بالنّوال قبل السؤال، من حين وُضِعتْ النّطفة في الرّحم، فنعمه وهباته للجنين في بطن أمّه دارّة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمّه عطف عليه والديه، ورباه بنعمه حتى يبلغ أشدّه، يتقلّب في نعم الله ومواهبه مدّة حياته، وإذا كانت حياتُه على الإيهان والتّقوى فهذه أشرف هبة، وإذا توفاه الله على خياده المؤمنين الموّاهب أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدّنيا مما أعدًه الله تعالى لعباده المؤمنين المتّقين، مما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطرَ على قلب بشر.

وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعًا من هباته، وذكر توجه أنبيائه والصّالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها.

فذكر سبحانه من هباته الرّحمة التي من نالها نال سعادة الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمُنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيْتًا ﴾ [مريم: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمُنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيْنَا ﴾ [مريم: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعَدُ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَانِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴾ [ص: ٩].

وذكر سبحانه من هباته الحكم والملك، قال تعالى: ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّكِلِحِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِئَ إِنَّكَ أَنَالُوهًا لَهُ ﴾ [ص: ٣٥].

وهذه الهبات المتنوّعة بيده سبحانه، فهو المالك لهذا الكون، المتصرّف فيه سبحانه كما شاء، قال تعالى: ﴿ يَلَهِ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّتُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُور ﴿ اللَّهُ مَا لَكُورُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالنَّكُ وَيَعَمُ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩-٥٠]، وفي هذا دلالة على أنَّ وجود الولد وصلاحه هبة ربانية، ومنَّة من الله تعالى، المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له، فالأمر له سبحانه مِن قبلُ ومن بعد، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وهو جلّ وعلا يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وهو العليم القدير.

وقوله: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكُمَا ﴾ أي: يرزقه بناتٍ فقط ليس معهن ذكور، وقوله: ﴿ أَوَ ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُور ﴾ أي: يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث، وقوله: ﴿ أَوَ يُرَوِّجُهُمْ فَكُرَانًا وَإِنكًا ﴾ أي: يجمع لمن شاء الذكور والإناث في العطاء، وقوله: ﴿ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾ أي: لا يولَدُ له أصلًا.

فقسَّم سبحانه حالَ الزوجين إلى أربعة أقسام: منهم مَن يُعطيه البنات، ومنهم مَن يُعطيه البنات، ومنهم مَن يُعطيه البنين، ومنهم مَن يعطيه من النوعين ذكورًا وإناثًا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيمًا لا نَسلَ له ولا يولد له.

والحمد نفسه هبة تحتاجُ إلى حمد، روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشّكر» (١) عن بكر بن عبد الله المزني قال: «ما قال عبدٌ قطّ: الحمد لله إلّا وجبت عليه نعمة بقوله: الحمد لله، فها جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: الحمد لله، فجاءت أخرى، ولا تنفد نعم الله عز وجل».

ولذا قال الشّافعي رحمه الله: «الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلّا بنعمة حادثة توجب شكره عليها».

فالحمد لله حمداً كثيراً طيّبًا مباركاً فيه كها يحبُّ ربُّنا ويرضى، حمداً لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون، له الحمد شكراً، وله المنّ فضلًا، بيده الأمر في الآخرة والأولى.

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۷، ۹۹).

# الفتناح

قال الله تعالى: ﴿ قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

ومعنى هذا الاسم: أي: الذي يحكم بين عباده بها يشاء، ويقضي فيهم بها يريد، ويمنّ على من يشاء منهم بها يشاء، لا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه وأمره، قال الله تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَــ أَ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

قال ابن القيم رحمه الله في «نونيته» في بيان هذا الاسم وإيضاح مدلوله ومعناه:

وكذلك الفتَّاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان

والربُّ فتّاح بذين كليهما عدلاً وإحساناً من الرحمن

قال الشّيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه الأبيات: «فالفتّاح هو الحكم المحسن الجواد، وفتحه تعالى قسمان: أحدهما: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني: الفتاح بحكمه القدري، ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم، وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائهم، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفي كل عامل ما عمله. وأمّا فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع، قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ وَمنع، قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ وَمن بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢]، فالرب تعالى هو الفتاح العليم، الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله»(١).

وقال رحمه الله: «للفتاح معنيان: الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده، ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ الْفَلَيْمِ اللهُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيْحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

فالآية الأولى: فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدّنيا بأن ينصر الحقُّ وأهله، ويذل الباطل وأهله، ويوقع بهم العقوبات.

المعنى الثاني: فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحُمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا﴾ الآية، يفتح لعباده منافع الدنيا والدّين، فيفتح لمن المحتصّهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيهانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم، وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارًا ساطعة وفهومًا وأذواقًا صادقة، ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيّ علمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤمّلون، وييسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة» (٢).

<sup>(</sup>١) (الحق الواضح المبين) (ص/ ٤٤-٥٤).

<sup>(</sup>٢) «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/٤٨). وتسمية الشيخ رحمه الله كتابه بهذا الاسم فيه مراعاة لهذا المعنى، واستشعار لهذه المنة، وقد سبق إلى التسمية بفتح الله عز وجل في العلم بعض العلماء مثل: «فتح الباري» لابن رجب، و«فتح الباري» لابن حجر، و«فتح القدير» للشوكاني، و«فتح المجيد» لعبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع.

ولهذا كان رسل الله يتوجّهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم فيها حصل بينهم من الخصومة.

قال تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِى كُذَّبُونِ ﴿ فَأَفْنَحَ بَيْنِي وَيَنْنَهُمُ وَتَمَا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٨١١]، وذكر سبحانه من دعاء شعيب عليه السلام: ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْمِينَ ﴾ الأعراف: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٥]، أي: استنصرت الرُّسل ربَّها على قومها، وقيل: استفتحت الأمم على أنفسها، أي: استعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه.

قال ابن كثير رحمه الله: «ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا» (١).

وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم وبين أقوامهم بالحق، فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل عليهم السلام والمؤمنين، وإهلاك أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين.

ومن فتحه سبحانه حكمه بين العباد يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون، كها قال سبحانه: ﴿ قُلۡ يَجۡمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمُّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، أي: أنه سبحانه يحكم بينهم حكها يتبين به الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، والمستحق للثواب من المستحق للعقاب، ولهذا سمى تبارك وتعالى يوم القيامة بيوم الفتح في قوله: ﴿ قُلُ يَوْمَ ٱلْفَنَتِحِ لَا يَنفَعُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانَهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴾ السجدة: ٢٩]، أي: يوم القيامة الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر ولم يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أيّ مجال.

هذا؛ وإنَّ إيهان العبد بأن ربَّه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن توجه إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة، وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير، قال سبحانه: ﴿أَفَهَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُۥ لِإِسْلَكِمِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ قَوْيَلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيَهِ فَي ضَلَلِ الزمر: ٢٢].

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (/ ٤٠٣).

قال القرطبي: «وهذا الفتح والشرح ليس له حدّ، وقد أخذ كلَّ مؤمن منه بحظ، ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم الأولياء، ثم العلماء، ثم عوام المؤمنين، ولم يخيِّب الله منه سوى الكافرين»(۱).

وفي «صحيح مسلم» (٢) عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللَّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللَّهمَّ إني أسألك من فضلك».

فالرّحمة والفضل والخير كلَّه بيد الله يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء، فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته.

وإنا لنسأل الله ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه خير الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيهان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين الراسخ، وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله ونعمه، إنه سميع مجيب.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) (رقم: ۱۳۷).

# السَّميع

وهو اسم تكرَّر وروده في القرآن فيها يقرب من خمسين موضعًا، منها قوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱللَّيَ تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١]، وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْسَمِيعُ ٱلْمَعِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

و «السّميع»: هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، قد استوى في سمعه سرُّ القول وجهره ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِٱلْيلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠]، وسع سمعه الأصوات كلها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا يغلطه تنوع المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين.

روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادِلة إلى النبي على تكلّمه، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ﴾ (١)، وفي رواية قالت: «تبارك الذي وسع سمعُه كلّ شيء (١).

بل لو قام الجنّ والإنس كلّهم من أوّلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد، وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة، وكلٌّ عرض حاجته، وكلٌّ تحدَّث بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة، ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسي:

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٦/ ١٦٨)، والنسائي (رقم: ٣٤٦٠)، وابن ماجه (رقم: ١٨٨، ٢٠٦٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) كما في الرّواية الثانية لابن ماجه.

«يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، وأعطيتُ كلَّ واحد مسألتَه ما نَقص ذلك من مُلكي شيئًا إلَّا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر»(۱).

وفي «الصّحيحين» (٢) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «كنّا مع النّبيّ على الله عنه قال: وكنّا مع النّبيّ على أنفسكم، فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً بصيراً قريباً».

وقوله: «ارْبَعُوا على أنفسكم» أي: ارفقوا بأنفسكم فلا تكلفوها برفع أصواتكم، فإنه لا حاجة إلى ذلك، فإن مَنْ تُكبِّرونه سميع بصيرٌ يسمع الخهرية.

وقد أنكر الله سبحانه ظنّ من ظن من المشركين أنّ الله لا يسمع السِّر والنّجوى، قال الله تعالى: ﴿ أَمْ عَسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَغُونهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠]، وفي «الصّحيحين» (٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدُهم: أترون أنّ الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَلَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُمُلّهُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كُنوكِن عَلَيْكُمْ سَمّعُكُمْ وَلَا أَلْصَادُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كُوكِن فَانَانُ اللهُ اللهُ لَا نَتْ اللهُ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٢]».

وفي هذا السيّاق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيها يتعلق بصفات الرب وأسهائه يترتب عليه فساد الأعهال وانحلال الدين والوقوع في الهلاك والردى والحسران، ولذا قال سبحانه: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَذَلِكُمْ فَأَلْنَارُ مَثْوَى لَمُّمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت: ٢٢-٢٤].

<sup>(</sup>١) طرف من حديث رواه مسلم (رقم: ٢٥٧٧) عن أبي ذر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (رقم: ٦٣٨٤)، واصحيح مسلم" (رقم: ٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (رقم: ٤٨١٧)، و«صحيح مسلم» (رقم: ٢٧٧٥).

ثم إن السَّمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: الأول: سمع يتعلَّق بالمسموعات، فيكون معناه إدراك الصوت.

والثاني: سمع بمعنى الاستجابة، أي: أنه سبحانه يجيب من دعاه، ومنه قوله: ﴿إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، وقول المصلي: «سمع الله لمن حمده»، أي: أجاب، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط.

والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يقصد به التهديد، كقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَكَخُونَهُم وَكَخُونَهُم اللهُ عَوْلَ اللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَى اللَّهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيكَا ﴾ [الزخرف: ١٨١].

الثاني: ما يقصد به التأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا الثَّانِي: مَا يقصد به التأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون بذكر كونه معها أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦]، أراد سبحانه أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معها يسمع ويرى.

الثالث: ما يقصد به بيان الإحاطة، كقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١].

وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، وبيَّن سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر، وقد ورد هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَقْضُونَ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ الكريم، قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَقْضُونَ إِلَا يَمْ عَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ إِنَّ اللّهَ هُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [غافر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاذَكُرُ فِي الْكِنْفِ إِبْرَهِيمَ اللّهُ عَنكَ إِنّهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنكَ اللهِ عَلَى اللهُ الله

وإيهان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظًا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة على ذكر ربه وشكره، والإكثار من مناجاته وسؤاله، ويتوسل إليه بهذا الاسم العظيم أن يحقق رجاءه ويعطيه سؤله، وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله في دعائهم بهذا الاسم، ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾، وقوله هو وإسماعيل عليهما السلام: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَلُ مِنَا أَ إِنَكَ أَنتَ السَّمِيعُ الدُّيةُ وقوله هو وإسماعيل عليهما السلام: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَلُ مِنَا أَ إِنَكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وفي دعاء زكريا أن يرزقه الذرية الصالحة قال: ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّيةَ فَي [آل عمران: ٣٥]، وفي دعاء امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها محرراً قالت: ﴿ فَتَقَبَلُ مِنَى اللهِ اللهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٣٥].

فأجابهم سبحانه أجمعين، وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيّه يوسف عليه السلام أن يصرف عنه كيد النّسوة: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَهُ عَلَيه السلام أن يصرف عنه كيد النّسوة: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنّهُ هُوَ السّيطان هُوَ السّيعِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٤]، وأمر سبحانه بالاستعادة به من نزغ الشيطان مذكرا عباده بأنه جل وعلا سميع عليم فقال تعالى: ﴿ وَإِمّا يَنزَغَنّكَ مِنَ ٱلشّيطانِ نَزَعُ السّيطانِ اللهُ فَالسّتَعِذْ بِأَللّهُ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦].

\* \* \*

#### البكسير

وهو اسم تكرَّر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِ شَحَ يُ مُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ ﴾ [اللك: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [اللسورى: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنّهُ مِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [اللهورى: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَلَنَّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَ عَالَى: ﴿ وَلَا عَالَ عَالَى اللّهُ وَلَيْكُ مُ مِنْكُ مِ مِنْكُ وَلّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ وَلَا تعالَى: ﴿ وَقَالَ تعالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ وَلَا عَمَالُ اللّهُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَوْنُ مُ مِنْكُمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَالَ عَالَى الْعَلَالَ عَالَى اللّهُ عَالَا عَالَى الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَا عَالَالْ الْعَلَالَ عَلَالَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَالَالُهُ عَالَالُهُ اللّهُ عَالَا عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ اللّهُ عَالَالُهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

و «البصير» أي: الذي يرى جميع المبصرات، ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصهاء في الليلة الظلهاء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأرضين السبع كها يبصر ما فوق السموات السبع، ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان، وخيانات العيون.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «البصير: الذي لكمال بصره يرى تفاصيلَ خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصهاء في الليلة الظلماء»(١).

ولقد أحسن من قال:

في ظلمة اللّيل البهيم الأليل والمخ من تلك العظام النُحَّل ما كان مني في الزمان الأوّل<sup>(٢)</sup>

يا من يرى صفَّ البعوض جناحه ويرى مناط عروقها في نحرها أمنن علي بتوبة تمحو بها

<sup>(</sup>۱) «طريق الهجرتين» (ص/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أوردها القرطبي في «التذكرة» (١/ ٤٦٤ ـ ط. دار المنهاج).

ومما يجب الإيهان به أنّه تبارك وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وكهاله سبحانه، قال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ لِمُكْمِ رَبِكَ فَإِنّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ لِمُكْمِ لَهُ مَعْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ [القمر: ١٣ـ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْتُكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩].

وقد دلّ الحديث الصّحيح عن رسول الله ﷺ أن لله عينين حين وصف الدجّال الأكبر، وقال: «إنّه أعور، وإنّ ربّكم ليس بأعور» متّفق عليه (١). وتنزيهه سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللّائق به.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «نحن نقول: لربِّنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السّابعة السّفلى، وما في السموات وما بينهما من صغير وكبير، لا يخفى عليه خافية، فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه»(٢).

ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذّل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب، ومن يتأمّل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبيّن له ذلك، ولنقف من ذلك على بعض الأمثلة:

ختم جلّ وعلا بهذا الاسم قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللّهَ يُولِجُ ٱلَّذِي لَلْ فِ النّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنّهَارَ فِي ٱلنَّهِ وَأَنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٢١]، وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في اللّيل والنّهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات.

وختم به قوله: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مّا يَشَاهُ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٧]، منبِّها بذلك أنّه سبحانه بصير بأحوال

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (رقم: ١٣١٧)، و"صحيح مسلم" (رقم: ٢٩٣٣) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «كتاب التوحيد» (ص/ ٥٠).

عباده، خبير بها، بصير بمن يستحقُّ الهداية ممن لا يستحقَّها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال، وبمن يفسد حاله بذلك، ومثله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٠].

وختم به قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [التغابن: ٢]، أي: بصير بالصالح والطّالح والمؤمن والكافر، ويجزي كلاً بها يستحقّ.

وختم به قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ۖ أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِى عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ۚ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [فصلت: ٤٠]، مهدّداً ومتوعّداً مَنْ يلحدون في آياته بأنّه بصير بهم مطّلع عليهم، وسيجازيهم يوم القيامة على ما اقترفوه من إلحاد في آيات الله.

وختم به قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ ٱتَنَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبُرُّ مَا هُم بِبَلِغِيهُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [غافر: ٥٦]، أي: السّميع لجميع الأصوات على اختلافها، البصير بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت، ومن ذلكم رؤيته واطلاعه على من يجادل في آياته ليبطلها، وهو أمر لا يتم لهم وليسوا ببالغيه.

وختم به قوله: ﴿وَاللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ اللّهَ هُوَ السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [غافر: ٢٠]، وفي هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع السّمير، الذي له كهال السمع وكهال البصر، وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان عبادتها أنها لا تسمع ولا تبصر، ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه: ﴿يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَيسَمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٢٤].

وختم به قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمْنَاتِ إِلَىٰ آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَخَكُّمُواْ بِالْعَدَٰلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ٥٥]، وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتهالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون.

وفي ذلك أيضا ترغيبٌ في الوفاء بذلك، وترهيب من عدم الوفاء.

وختم به قوله: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوْةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ عَند منه عَند ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ [البقرة: ١١٠]، وهذا فيه وعد منه سبحانه أن لا يضيع عنده شيء من أعمال الخير التي قدموها لأنفسهم، وأنه بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب.

وبهذه الأمثلة يعلم أنَّ استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرًا به مطَّلعًا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب، كها هو واضح في الأمثلة المتقدمة، فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرًا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين كها قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، وكم من شخص كف عن مقارفة المعاصي وغشيان الذنوب لاستحضاره رؤية الله له.

قال ابن رجب رحمه الله: «راود رجل امرأة في فلاة ليلاً، فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، قالت: فأين مكوكبُها؟!»(١). أي: ألا يرانا، قال تعالى: ﴿أَلَرُ يَلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ﴾ [العلق: ١٤]، وكفى بهذا زاجرًا ورادعًا.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/ ٤٩).

#### (44)

#### العليم

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مائة وخمسين موضعا، قال تعالى: ﴿وَكَفَىٰ قَالَ تعالى: ﴿وَكَفَىٰ قَالَ تعالى: ﴿وَكَفَىٰ إِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٨١].

أي: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالعالم العلوي والسفلي، بالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددًا.

وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع عن علم الله عز وجل، وأنه وسع كل شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما.

فذكر سبحانه سعة علمه في آيات، قال تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبِّى كُلَ شَيْءٍ عِلْمُأَ أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ إِلَاهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: ٩٨].

وذكر سبحانه إحاطة علمه بكل شيء، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [هود: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحْطِاً ﴾ [النساء: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحْطِاً ﴾ [النساء: ١٠٨].

وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسرائر والمعلنات والغيب والشهادة، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَقْسُهُ ۚ وَنَعَنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

(٣٥) وقال تعالى: ﴿ وَاللهِ يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلنَّهِ عَمْلُمُ فَأَحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٧٧]،
وقال تعالى: ﴿ وَٱللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ ﴾ [البقرة: ٧٧]،
وقال تعالى: ﴿ وَٱللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ أَلَرُ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ عَلَيْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَأَنَ اللّهَ عَلَيْهُمْ الْعَنْ يُونِ ﴾ [التوبة: ٧٨]،
وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْيَطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴾ [طه: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْيَطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴾ [طه: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ وَسَتُرَدُّونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥]،

وذكر سبحانه علمه بها في السموات والأرض، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٦].

وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتح الغيب فلا يعلمها إلَّا هو، قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْوَ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَقْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَن ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ﴾ وَرَقَةٍ إِلَّا يَقْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَن ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِفُ ٱلْفَيْنُ وَمَا تَذرِي نَفْشُ مِا تَعْ فَلُ مِنْ إِلَى اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ اللهَ عَلِيمُ وَمَا تَذرِي نَفْشُ مَا فَعْ وَمَا تَغِيضُ وَمَا تَغِيضُ وَمَا تَغِيضُ وَمَا تَغِيضُ وَاللهُ اللهُ عَلِيمُ مَا تَعْمِلُ حَكُلُ ٱلْفَيْ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادٌ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ اللهُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ وَالسّهَا لَهُ اللهِ عَلَمُ مَا عَمِلُ اللهَ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَا عَمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ ال

وللإيهان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد، بل هو أكبر زاجر وأعظم واعظ.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، وضربوا لذلك مثلا ـ ولله المثل الأعلى ـ قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته، ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله جيوشه، وحول هذا الملك بناته

يقوم بريبة، ولو قيل لأهل بلد: إنَّ أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين.

وهذا خالق السموات والأرض، الملك الجبار، يخبرهم في آيات كتابه، لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾، ﴿ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ ﴾ والزاجر الأعظم ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ وَالنحل: ١٩]، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَقْسُهُ . ﴾ [ق: ١٦]، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ وَنَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنّا وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنّا وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنّا وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كَنَا اللّهُ عَلَيْمُ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٢٦].

فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزّاجر الأكبر، والواعظ الأعظم، وأن لا ننساه لئلا نهلك أنفسنا»(١).

قال ابن رجب رحمه الله: «أكره رجل امرأة على نفسها، وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها: هل بقي باب لم يُغلق؟ قالت: نعم؛ الباب الذي بيننا وبين الله، فلم يتعرَّض لها، ورأى بعضُهم رجلاً يكلِّم امرأةً فقال: إنَّ الله يراكها سترنا الله وإيَّاكها»(٢).

قال الله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]، فمن تأمّل هذا وتدبره كان له فيه أعظم زاجر وأكبر رادع.

قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: «يخبر تعالى عن علمه التّام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حق الحياء، ويتّقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصّدور من الضهائر والسّرائر».

<sup>(</sup>۱) «العذب النمير» (١/ ٣٣٣-٣٣٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن كثير» (٧/ ١٢٧).

وكثيراً ما يأتي اسم الله «العليم» في سياق الأعمال وجزائها، ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها، وليرغبهم ويرهبهم، والله وحده الموفق لا رب سواه، ولا إله غيره.



### اللَّطيف، الفبير

وهما اسهان تكرَّر ورودهما مجتمعين في عدَّة آيات من القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ لَا تُدَرِكُ اُلْأَبْصَارُ وَهُو يُدَرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّهِ الْمَلِيكُ الْمَاعِينَ اللّهُ الْأَرْصُ الله تعالى: ﴿ اَلَمْ تَكَ اَلَهُ اَلْأَرْصُ اللّهَ اَنْزَلَ مِنَ اللّهَ مَآءَ فَتُصْبِحُ الْأَرْصُ اللّهَ مَآءَ فَتُصْبِحُ الْأَرْصُ اللّهَ الْمَاعِقُ خَيِيرٌ ﴾ [الحج: ٦٣]، وقال تعالى في ذكر وصية لقهان الحكيم لابنه: ﴿ يَنْبُنَى إِنّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبّة مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِيفُ خَيِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا وَاللّهِ وَالْحِصَمَةُ إِنّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرٌ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا ﴾ [اللك: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَالْحَرَابِ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللّهِ اللّهِ وَالْحِصَمَةُ إِنّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَاذْصُدُرِبَ مَا يُتَلِي فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ وَالْحِصَمَةً إِنّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

أمَّا الخبير: فمعناه: الذي أدرك علمُه السرائر، واطّلع على مكنون الضّائر، وعلم خفيات البذور، ولطائف الأمور، ودقائق الذّرّات، فهو اسم يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر، وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات.

وقد مضى الكلام عن صفة العلم وإحاطة علمه سبحانه بكلِّ شيء، وأنّه عزّ وجلّ أحاط بكلِّ شيء علمًا، وأحصى كل شيء عدداً.

وأمّا اللّطيف فله معنيان:

أحدهما: بمعنى الخبير، وهو أن علمه دقَّ ولطُف حتّى أدرك السّرائر والضّمائر والخفيات.

والمعنى الثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. قال ابن القيم رحمه الله في «نونيته»(١):

وهو اللّطيفُ بعبده ولعبدِه إدراكُ أسرارِ الأمورِ بخبرةٍ فيريك عزّته ويُبدي لُطْفه

واللَّطفُ في أَوْصافه نَوْعان واللَّطفُ عند مواقع الإحسان والعبد في الغفلات عن ذا الشان

فلطف الله بعبده هو من الرّحمة، بل هو رحمة خاصّة، فالرّحمة التي تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللّطف.

يقال: لَطَف الله بعبده، ولَطَف له: أي تولاً ولايةً خاصة، بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة، وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور الدّاخلية، والأمور الخارجيّة، فالأمور الدّاخلية لطف بالعبد، والأمور الخارجية لطف للعبد، فإذا يسر الله أمور عبده وسهّل له طرق الخير وأعانه الخارجية لطف للعبد، فإذا يسر الله أسباباً خارجيّة غير داخلة تحت قدرة العبد عليها فقد لطف به، وإذا قيض له أسباباً خارجيّة غير داخلة تحت قدر الله فيها صلاحه فقد لطف له؛ ولهذا في قصة يوسف عليه السّلام حيث قدر الله أموراً كثيرة خارجيّة عادت عاقبتُه الحميدة إلى يوسف وأبيه، وكانت في مبادئها مكروهة للنّفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب، وفوائدها أجل مكروهة للنّفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب، وفوائدها أجل الفوائد؛ ولذا قال عليه السلام: ﴿إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَالُهُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، أي: إنّ هذه الأشياء التي حصلت، لطف لطفه الله له، فاعترف بهذه النّعمة.

ولُطف الله بعبده وله بابٌ واسع، ويتفضّل الله بها شاء منه على من يشاء من عباده عمن يعلمه محلاً لذلك وأهلاً له، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظّلمات إلى النّور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصى إلى نور العلم والإيمان والطّاعة.

<sup>(</sup>١) (ص/ ٢٤٤ ـ ط. دار ابن خزيمة).

ومن لطفه بهم أنه يقيهم طاعة أنفسهم الأمّارة بالسُّوء التي هذا طبعها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى، ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر أسباب الفتنة وجواذب المعاصي والشّهوات، فيمّن عليهم ببرهان لطفه ونور إيهانهم الذي من عليهم به، فيدعونها مطمئنة لتركها نفوسُهم، منشرحة للبعد عنها صدورُهم.

ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم، لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئاً وغيره أصلح، فيقدّر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفاً بهم، ﴿ اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ الْقَوِى الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩].

ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواعاً من المصائب وضروباً من البلايا والمحن سوقاً لهم إلى كمالهم وكمال نعيمهم.

ومن لطفه بعبده أن يقدِّر له أن يتربَّى في ولاية أهل الصّلاح والعلم والإيهان، وبين أهل الخير، ليكتسب من أدبهم وتأديبهم، وأن ينشأ كذلك بين أبوين صالحين، وأقارب أتقياء وفي مجتمع صالح، فهذا من أعظم اللطف بالعبد؛ فإنَّ صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة من أعظمها نفعاً هذه الحالة.

ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصود، ولا يشغله عمّا خلق له من العبادة والعلم والعمل به، بل يعينه على ذلك.

ومن لطف الله بعبده أن يقيّض له إخواناً صالحين ورفقاء متّقين يعينونه على الخير، ويشدّون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة، والبعد عن سبل الهلاك والانحراف.

ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصّبر فيها، فيُنيلُه رفيع الدّرجات وعالي الرّتب، وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة روح الرّجاء وتأميل الرّحمة وانتظار الفرج وكشف الضّر، فيخف ألمه وتنشط نفسه.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «فإنَّ انتظاره ومطالعته وترقَّبه يخفَّف حمل المشقّة، ولا سيما عند قوّة الرَّجاء أو القطع بالفرج فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجّل، وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف»(١)اهـ.

وكم هو نافع للعبد أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالته، وأن يجاهد نفسه على تحقيق الإيهان به والقيام بها يقتضيه من عبودية لله عزّ وجلّ، فيمتلئ قلبه رجاء وطمعاً في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه، متحرّيّاً في كلّ أحواله الفوز بالعواقب الحميدة والمآلات الرّشيدة، واثقاً بربّه اللّطيف، ومولاه الكريم، ذي النّعم السوابغ والعطاء والنوال، ومن يتحرّ الخير يُعطَه، ومن يتوقّ الشّر يوقه، والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ١٦٧).

## العفوّ، الغفور، الغفّار، التّوّاب

قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لِيَ نَصُرَنَهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ تعالى: ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَفُورًا وَإِلنّهُ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنّي لَغَفَارُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفتح: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنّي لَغَفَارُ لَمِن يَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفتح: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنّي لَغَفَارُ لَمِن تَابَ وَوَامَنَ وَعِملَ صَلِيحًا ثُمّ الْمُتَدَىٰ ﴾ [طه: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَا التّوَابُ اللّهُ عِنْهُ [البقرة: ١٦٠].

والعفوّ: هو الذي يمحو السيِّئات، ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ منه؛ فإنّ الغفران ينبئ عن السِّر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من السِّر، وهذا حال الاقتران، أما حال انفرادهما فإنّ كل واحد منهما يتناول معنى الآخر.

والتوّاب: هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة، كما قال سبحانه: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُو النّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [النوبة: ١١٨]، وبالقبول لها، كما قال سبحانه: ﴿ وَهُو اللّذِي يَقْبَلُ النّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السّيّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

والعفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاتُه تشمل الخليقة آناء الليل والنهار، فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفاً، وبالصّفح والغفران موصوفًا، قال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ كَانَ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩].

والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات ﴿ وَلَقَ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْ رِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِ ن يُوَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى فَإِذَا حَامَ أَجَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٥]، وهذا من كمال عفوه، فلو لا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِرُهُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَغْخِرُون سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ٢١].

ومن هذا الباب ما ورد في «الصّحيحين» (١) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس أحدٌ ـ أو ليس شيء ـ أصبرَ على أذى سَمِعَه من الله، إنّهم ليدعون له ولداً، وإنه ليعافيهم ويرزقهم».

وعفوه تعالى نوعان:

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها، والمقتضية لقطع النّعم عنهم، فهم يؤذونه بالسّبّ والشّرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرُّ عليهم النّعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدّنيا، ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه.

والنوع الثاني: عفوه الخاص، ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والدّاعين والعابدين، والمصابين بالمصائب المحتسبين، فكل من تاب إليه توبة نصوحاً وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردُّد ولا إصرار فإن الله يغفر له من أيّ ذنب كان، من كفر وفسوق وعصيان، وكلّها داخلة في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى النِّينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقَسُهُمْ لَا نَقَسُهُمْ لَا نَقُسُهُمْ لَا نَقَسُهُمْ لَا نَقَسُهُمْ لَا نَقَسُهُمْ وَالْعَفُورُ الرّحِيمُ الزيرة (الزمر: ٥٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (رقم: ۲۰۹۹)، و «صحيح مسلم» (رقم: ۲۸۰٤).

وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أيِّ ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه، وفي الحديث القدسي، قال الله تعالى: «يا ابن آدم إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبُك عنان السّماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة». رواه الترمذي (۱).

وكذلك من عفوه سبحانه أنّ الحسنات والأعمال الصّالحة تكفّر السيئات والخطايا، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ السِّيئةَ السَيئةَ الحديث: ﴿وأَتبع السّيئةَ الحسنةَ تمحُها ﴾ رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم (٢).

وكذلك من عفوه أنّ المصائب التي تصيبُ العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفّر سيّئاته، خصوصاً إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصّبر أو الرّضي.

ومن عظيم عفوه سبحانه أنّ العبد يبارز ربّه بالعظائم والجرائم فيلطف به ربّه، ويحل عليه عفوه، فيشرح صدره للتوبة، ويتقبّل منه متابه، بل إنّه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب مع أنه غني حميد، لا تنفعه طاعةُ مَنْ أطاع، ولا تضرّه معصيةُ مَنْ عصى.

روى مسلم في "صحيحه" أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي أنه قال: "لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلِّها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدّة الفرح ـ: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك، أخطأ من شدّة الفرح».

<sup>(</sup>١) في «جامعه» (رقم: ٣٥٤٠) من حديث أنس رضي الله عنه، وقال: «غريب» وفي بعض النسخ: «حسن غريب» وفي إسناده جهالة، ولكن له شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه؛ ولذلك حسنه الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم: ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٥/ ١٥٣)، و «جامع الترمذي» (رقم: ١٩٨٧)، و «مستدرك الحاكم» (١/ ٥٤) وهو طرف من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصحّحه الترمذي والحاكم.

<sup>(</sup>٣) (رقم: ٢٧٤٧).

وينبغي هنا أن يعلم أنَّ علمَ العبد بهذه الأسهاء العظيمة بابٌ عظيم لنيل عالي المقامات، ولا سيها مع مجاهدة النّفس على تحقيق مقتضياتها، من لزوم الاستغفار، وطلب العفو، ودوام التوبة، ورجاء المغفرة، والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب، فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهها بلغ الذنب وعظم الجرم، والعبد على خير عظيم ما دام طالباً عفو ربّه، راجياً غفرانه.

وتأمّل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على فيها يحكيه عن ربّه عزّ وجلّ قال: "أذنب عبدٌ ذنباً، فقال: اللهمّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أنّ له ربّاً يغفر الذّنب، ويأخذُ بالذنب. ثم عاد فأذنب، فقال: أي ربّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أنّ له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أنّ له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذّنب، اعمل ما شئتَ فقد غفرتُ لك» أي ما دُمتَ تائباً أوّاهاً منيباً.

وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة، ولم يزل ولا يزال عفوًا غفورًا، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢].

اللهمَّ مُنَّ علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك، وتبْ علينا إنَّك أنت التَّوَّاب الرّحيم.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (رقم: ٧٠٥٧) ، و«صحيح مسلم» (رقم: ٢٧٥٨) واللفظ له.

# العلىّ، الأعلى، المتعال

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ لَا لَعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَأَتَ اللَّهَ هُوَ الْعَلَى اللَّهَ هُوَ الْعَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وهذه الأسماء تدلُّ على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات:

فهو العليّ علو ذات، قد استوى على العرش، وعلا على جميع الكائنات، وباينها، قال تعالى: ﴿ الرَّحْنُنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وقال تعالى في ست آيات من القرآن: ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، أي: علا وارتفع عليه علوّاً يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه.

وهو العلي علو قدر، وهو علو صفاته وعظمتها، فإنّ صفاته عظيمةٌ لا يهاثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته.

وهو العلي علو قهر، حيث قهر كلّ شيء، ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرّك منهم متحرّك، ولا يسكن ساكن إلاّ بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

هذا وقد تنوّعت الدّلائل، وتكاثرت البراهين، وتعدّدت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى إنّ القرآن الكريم فيه أزيد من ألف دليل على علوّ الله سبحانه، وهي مندرجة تحت أنواع عديدة، بيانها فيها يلي:

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير: «المتعالي» بياء في الوصل والوقف، وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر: «المفتاح في اختلاف القراء السبع» لأبي القاسم القرطبي (٢/ ٦٣٩).

الأوّل: التّصريح بالفوقية، قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ يَنَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠].

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أنّ سعداً حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كلّ من جرتْ عليه الموسى، وأن تسبى ذراريهم، وأن تقسم أموالهم، فذكر ذلك للنبي عليه فقال: «لقد حكمتَ فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سموات» رواه النسائي في «الكبرى» والبزار والحاكم وغيرهم (١).

الثاني: التصريح بالعروج إليه سبحانه، قال الله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥]، وقال تعالى: ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴿ ﴾ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْهِ كَا ٱللهِ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٣-٤].

الثالث: التصريح بالصّعود إليه، قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفِعُهُ, ﴾ [فاطر: ١٠].

وفي «الصّحيحين» (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من تصدَّق بعدل تمرة من كسب طيّب، ولا يصعد إلى الله إلاّ الطيّب؛ فإنّ الله يتقبّلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدُكم فلوَّه حتى تكون مثل الجبل».

الرّابع: التّصريح برفع بعض المخلوقات إليه، قال تعالى: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥].

الخامس: التّصريح بتنزيل الكتاب منه، قال تعالى: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]، وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [السجدة: ٢].

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (رقم: ٥٩٠٦) ـ واللفظ له ـ، و «مسند البزّار» (رقم: ١٠٩١)، و «مستدرك الحاكم» (١٠٩١). وحسّنه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٤٣٩)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: ٢٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (رقم: ٧٤٣٠) واللفظ له ع و «صحيح مسلم» (رقم: ١٠١٤).

السادس: التصريح بأنه تعالى في السهاء، قال تعالى: ﴿ اَلَهُ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَا فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَا ضِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ مَاضِبُأً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: ١٦-١٧].

وفي «صحيح مسلم» (١) من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، أنّ النبيّ على الله عنه، أنّ النبيّ قال للجارية: «أين الله؟ قالت: في السهاء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة ».

وفي الترمذي (٢)، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عنها: «الرّاحمون يرحمهم الرحمن، ارحمُوا من في الأرض يرحمكم من في السّماء».

السّابع: التّصريح برفع الأيدي إليه، روى الترمذيّ (٣) عن سلمان الفارسيّ رضي الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله حييٌّ كريم يستحيي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أن يردّهما صفراً خائبتين».

الثامن: الإشارة إليه حسّاً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به، لما كان صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم، قال للناس: «وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحتَ. فقال بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى النّاس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرّات» رواه مسلم (3).

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۵۳۷).

<sup>(</sup>۲) في الْجامعه، (رقم: ۱۹۲۶) وصحّحه، ورواه أيضاً: أبو داود (رقم: ٤٩٤١)، وأحمد (٢/ ١٦٠)، والحاكم (٤/ ١٥٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في اجامعه، (رقم:٣٥٥٦) وصحّحه، ورواه أيضاً: أبو داود (رقم: ١٤٨٨)، وابن ماجه (رقم: ٣٨٦٥)، وأحمد (١٢٨٨)، وابن حبان (رقم: ٣٧٦، ٨٨٠)، والحاكم (١/ ٤٩٧) وصحّحه.

<sup>(</sup>٤) (رقم: ١٢١٨) وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجّة النبيّ ﷺ.

التّاسع: إخباره على أنّه تردّد بين موسى عليه السّلام وبين ربّه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصّلاة، فيصعد إلى ربّه، ثم يعود إلى موسى عدّة مرار، وحديث المعراج مخرّج في «الصّحيحين»(١) وغيرهما.

العاشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطّلع إلى إله موسى، فيكذبه فيها أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لِي صَرِّحًا لَعَيِّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لِي صَرِّحًا لَعَيْ أَبُكُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَا طُنَّ مَوسَى كَاذَباً وَمَا كَيْنُ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ سُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ مُوسَى كَاذَباً فيها أخبر به فرعون إلله في السهاء، فمن نفى علوّ الله ففيه شبه من فرعون، ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه السلام، ونهج جميع النبيّين عليهم صلوات الله وسلامه.

فهذه الأدلَّة ونظائرها كثير في الكتاب والسنة؛ تضمّنت إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأنه عالِ على كلِّ شيء، وفوق كلِّ شيء، ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش المجيد كها أخبر بذلك عن نفسه، وكها أخبر بذلك عنه رسوله على وهو أمرٌ متقرّرٌ مجمعٌ عليه بين سلف الأمّة وأئمّة المسلمين.

قال أبو نصر السِّجزيّ رحمه الله في كتابه «الإبانة»: «وأثمّتنا كسفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وحمّاد بن سلمة، وحمّاد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، وفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ متفقون على أنّ الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأنّ علمه بكلّ مكان»(٢).

والإيهان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيها لله وذلا بين يديه، وانكساراً له، وتنزيهاً له عن النقائص والعيوب، وإخلاصاً في عبادته، وبعداً عن اتخاذ الأنداد والشّركاء، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَبَ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللّهَ هُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللّهَ هُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٦٢].

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (رقم: ٣٤٢)، و«صحيح مسلم» (رقم: ١٦٣) من حديث أنس بن مالك، عن أبي ذر الغفاري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع» (٣/ ٢٦٢).

وقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَنُونِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ آلَ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ آلَ وَلَا فَعُ ٱلشَّفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَتَى إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكِيرُ ﴾ [سبا: ٢٢-٢٣].

\* \* \* \*

## الكبير، العظيم

قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَابِيرُ ﴾ [المقان: ٣٠]، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [المقرة: ٢٥]، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [المقرة: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الحاقة: ٢٥].

والكبير العظيم أي: الذي له الكبرياء نعتاً والعظمة وصفاً، قال تعالى في الحديث القدسيّ: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منها قذفته في النّار»، رواه أحمد وأبو داود (١٠).

ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان:

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه، وأنّ له جميع معاني العظمة والجلال، كالقوّة، والعزّة، وكمال القدرة، وسعة العلم، وكمال المجد، وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، ومن عظمته أنّ السموات السبع والأرضين السبع في يد الله كخردلة في يد أحدنا، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما.

قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوتِتَتُ بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]، فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما، ولا يبلغ العباد كنهها، وقد صحّ عن النبي على أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢).

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد» (٢٤٨/٢)، و«سنن أبي داود» (رقم: ٤٠٩٠) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) المسنّد الإمام أحمد (٢/ ٢٢٣)، والسنن أبي داود (رقم: ٨٧٣)، والسنن النسائي (رقم: ١٠٤٩)، وعبر هم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

النوع الثاني: أنه لا يستحقّ أحدٌ التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبّته والذّل له والخوف منه، ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يُعصى، ويُشكر فلا يُكفر، ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه، وأن لا يُعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه، ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال، والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره؛ ولهذا شرعت التكبيرات في الصّلاة في افتتاحها وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات.

بل إنّ التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة، فالمسلم يكبِّر الله عندما يكمل عدّة الصّيام، كما قال تعالى: ﴿وَلِتُكَمِلُواْ اَلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهِ عَدَن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويكبّر الله في الحجّ، قال تعالى: ﴿ لَن يَنَالُ اللّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَها لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَن كُمْ وَبَثِيرِ اللهُ عَلَى مَا هَدَن كُمْ وَبَثِيرِ اللهُ عَسِينِينَ ﴾ [الحج: ٣٧].

وبهذا تتبيّن مكانة التكبير وجلالة قدره، وعظم شأنه من الدين، والتكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كلّ شيء، كما قال النبيُّ عَلَيُهُ لعدي بن حاتم: «ما يُفِرُّكُ أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلمُ مِن إلهِ سوى الله؟ قال: قلتُ: لا. قال: ثمّ تكلّم ساعةً، ثم قال: إنّما تَفِرُّ أن تقولَ الله أكبر، وتعلمُ شيئاً أكبرَ من الله؟ قال: قلت: لا الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن حبان (۱).

وبه يتبيّن معنى (الله أكبر) أي من كلِّ شيء، فلا شيء أكبر ولا أعظم منه، ولهذا يقال: إنَّ أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: الله أكبر، أي صِفْهُ بأنّه أكبرُ من كلِّ شيء.

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد» (٢/ ٣٧٨)، و «جامع الترمذي» (رقم: ٢٩٥٣) ـ واللفظ له ، و «صحيح ابن حبان» (رقم: ٢٠٢١) وغيرهم. وحسنه الترمذي.

وكما تقدّم؛ التكبير معناه: التّعظيم، لكنه ليس مرادفاً له، فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنّه يتضمّنها ويزيد عليها في المعنى، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وفي قوله «الله أكبر» إثبات عظمته، فإنّ الكبرياء تتضمّن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر»، فإنّ ذلك أكمل من قول: «الله أعظم»، كما ثبت في «الصّحيح» عن النبيّ عليه أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما عذّبته»، فجعل العظمة كالإزار، والكبرياء كالرّداء، ومعلوم أنّ الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرّح بلفظه، وتضمّن ذلك التعظيم» (١) اهد.

وهاهنا أمر ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله، وهو أنّ المسلم إذا اعتقد وآمن بأنّ الله سبحانه وتعالى أكبر من كلّ شيء، وأنّ كلّ شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرّب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام، أو تدركه الأبصار والأفكار، فالله أعظم وأكبر من ذلك ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِي لَمْ يَنَّخِذً وَلَكُ مَن الذُّلِ وَكَبِرَهُ تَكْمِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١١].

وأمر آخر، ألا وهو أنّ من علم مدلول هذين الاسمين ذبّ لربّه وانكسر بين يديه، وصرف له أنواع العبادة، واعتقد أنّه المستحقّ لها دون سواه، وعرف أنّ كلَّ مُشرك لم يقدر ربّه العظيم حقَّ قدره، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللّهَ مَنَّ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللّهَ مَنَّ وَكُلُ مُشرك لم يقدر ربّه العظيم حقَّ قدره، كما قال تعالى: ﴿ مَا لَكُو لا يَرْجُونَ لِلّهِ وَقَازَا ﴿ اللّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالسّمَونَ مُ مَطُولِتَكُ بِيمِينِهِ مَ سُبَحَنَهُ وَاللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ فَهِ وَقَازَا ﴿ اللّهُ سَبّع سَمَونِ طِباقا ﴿ مَا لَكُو لا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَازَا ﴿ وَقَدْ خَلَقَ اللّهُ سَبّع سَمَونِ طِباقا ﴿ مَا لَكُو فِيها وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا فَيَعْ وَكُو اللّهُ مَعْلَ الْقَمَر فِيهِا أَنْ وَلا اللّهُ مَعْلَ اللّهُ مَعْلَ اللّهُ مَعْلَ اللّهُ عَمَا لَكُو اللّهُ وَمَا لَكُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۵۳).

وسبحان الله! أين ذهبتْ عقولُ هؤلاء المشركين حين صرفوا ذهم وخضوعهم وانكسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبَّهم وطمعَهم إلى مخلوقات ضئيلة، وكائنات ذليلة، لا تملك لنفسها شيئاً من النفع والضّر، فضلاً عن أن تملكه لغيرها، وتركوا الخضوع والذّل للربِّ العظيم والكبير المتعال، والخالق الجليل تعالى الله عمّا يصفون، وسبحان الله عمّا يشركون، وهو وحده المستحقّ للتعظيم والإجلال والتّالّه والخضوع والذّل، وهذا خالص حقّه، فمن أقبح الظّلم أن يُعطى حقّه لغيره، أو يشرك بينه وبين غيره فيه، ومن اتّخذ الشركاء والأنداد له ما قدر الله حقّ قدره، ولا عظمه حقّ تعظيمه، سبحانه وتعالى الذي عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلت القلوب من خشيته، وذلّت له الرّقاب، تبارك الله ربّ العالمين.



# القويّ، المتين

وقد جاء اسم الله «القوي» في عدّة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُو الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى: ١٩]، وقوله: ﴿اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُو الْقَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١]، وقوله: ﴿إِنَّ رَبُّكُ هُو الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴾ [هود: ٢٦].

واسم الله «المتين» لم يرد إلَّا في موضع واحد مقرونًا بوصف الله بأنه ذو القوّة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨].

هذا ومن شواهد قوته نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه وفي قصص الأنبياء في القرآن خير شاهد على هذا، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمُّنَا بَغَيْمَنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ القرآن خير شاهد على هذا، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمُّنَا بَغَيْمَنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ القرآن خير شاهد على هذا، قال تعالى : ﴿ وَلَيَنصُرُنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن اللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنا وَرُسُلِ إِن اللَّهَ قَوِي عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَالَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزً ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

ومن شواهد قوَّته إهلاكه للظّالمين وانتقامه من المجرمين وإحلاله بهم أنواع العقوبات وصنوف المثلات، قال تعالى: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَفُرُوا بِعَايَتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمُ إِنَّ اللّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٥٦]، كَفُرُوا بِعَايَتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمُ إِنَّ اللّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْقِيقَابِ ﴾ [الأنفال: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمُ كَانُوا هُمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن كَانُولُ هُمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن كَانُولُ هُمُ اللّهُ إِنّهُمْ كَانَ عَقِبَةُ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِن وَافِ شَ وَافِي اللّهُ إِنّهُمْ وَاللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ مَن اللّهُ إِنّهُمْ وَافَهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ وَافَا خَذَهُمُ اللّهُ إِنّهُمْ مَن اللّهُ اللّهُ إِنّهُمْ وَافَا فَاخَذَهُمُ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ وَافَادُ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ إِنّهُمْ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

ومن شواهد قوته قيام السهاء والأرض بأمره وحفظه لهما ولما فيهما بقدرته فلا يعجزه شيء قال تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُۥ حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ النَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ مَا كَانَ عَليماً وَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤].

ومن شواهد قوته أن الرزق بيده يؤتيه من يشاء، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ لَعِبَادِهِ يَرَزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُو الْقَوِى الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزّاقُ ذُو القُورَةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع ضر ولا قوة إلّا بالله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

ومن شواهد قوته أنه لا مفر إلا إليه ولا ملجاً للعبد ولا منجا منه إلا إليه، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ اللَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٩]، وقال تعالى عن الجنّ: ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نَعْجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَعْجِزَهُ, هَرَبًا ﴾ [الجن: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن لَا يُحِبُ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ الْولِيَا أَ ٱولَالِيَكَ تعالى: ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ الْولِيَا أَ ٱولَالِيكَ وَاللَّهُ فَيْرَوا إِلَى ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَهُرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

ومن شواهد قوّته أنه الفعّال لما يُريد، لا يقع شيءٌ في هذا العالم من حركة أو سكون، أو خفض أو رفع، أو عز أو ذل، أو عطاء أو منع إلا بإذنه، يفعل ما يشاء ولا يانع ولا يغالب، بل قهر كل شيء، ودان له كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكُ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِمِن رَحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْهُو الْعَزِيزُ لَلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢]، وقال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْمَرْمَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَؤْء ﴾ [يونس: ٣].

هذا وإنّ إيهان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارًا بين يدي الله وخضوعًا لجانبه وخوفًا منه سبحانه ولجُوءًا إليه وحده، وحسن توكل عليه، واستسلاماً لعظمته، وتفويضَ الأمور كلِّها إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به.

ولهذا كانت كلمةُ «لا حول ولا قوة إلَّا بالله» جليلةَ الشَّأن، كبيرةَ القدر، عظيمةَ الأثر، قال ﷺ لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «يا عبد الله بن قيس، قلْ: لا حول ولا قوة إلَّا بالله؛ فإنها من كنوز الجنّة»، متَّفق عليه (١١).

وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه، قال: «أمرني خليلي ﷺ بسبع، فذكرها، قال: «وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنهنّ من كنز تحت العرش»(٢).

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (رقم: ٦٣٨٤)، واصحيح مسلم، (رقم: ٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٥٩) وغيره بإسناد حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢١٦٦).

وهي كلمة إسلام واستسلام، وتفويض والتجاء، وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئاً، وليس له حيلة في دفع شر، ولا قوة في جلب خير إلا بإذن الله، ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله، ولا قوة للعبد على القيام بأيّ شأنٍ من شؤونه إلا بالله.

ومن قال هذه الكلمة محقِّقًا ما دلَّت عليه من التوكُّل والتفويض وحسن الالتجاء هُدي ووُقي وكُفي، وكان من أقوى الناس قلبًا وأحسنهم حالاً ومآلاً، وفي الأثر: «من سرَّه أن يكون أقوى الناس فليتوكَّل على الله، ومن سرَّه أن يكون أغنى الناس فليكن بها في يد الله أوثق منه بها في يده» (١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٢٢/١٣). ويروى حديثاً مرفوعاً ولا يصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم: ٥٤٢١).

### الشَّهيد، الرَّقيب

أمَّا «الشَّهيد» فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿وَكُفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [الحج: ٧٧].

وأمَّا «الرقيب» فقد ورد في ثلاثة مواطن، قرن معه في أحدها اسم الشهيد، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴾ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَاللهُدة: ١١٧].

ومعنى الشهيد أي: المطّلع على كلِّ شيء الذي لا يخفى عليه شيءٌ، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بها عملوه.

ومعنى الرقيب أي: المطّلع على ما أكنّتهُ الصدور، القائم على كل نفس بها كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكلّ شيء.

ومن يتأمَّل مدلول هذين الاسمين يجد بينها شيئاً من الترادف؛ ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «الرّقيب والشّهيد مترادفان، وكلاهما يدلّ على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والحقية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [البروج: ٩]؛ ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال

والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل قول أو فعل حراسة باطنه عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه»(١). اهـ

قال تعالى: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاَحْذَرُوهُ وَاَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَفُورً حَلِيثُرُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ لِمُكْمِرَبِكِ فَإِنّكَ بِأَعْيُنِكا ﴾ [الطور: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ خَابِئَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا ثَخْفِي الصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وفي حديث جبريل عليه السّلام أنه سأل النبيَّ ﷺ عن الإحسان فقال له: «أَنْ تعبدَ الله كأنّك تراه، فإنْ لم تكنْ تراهُ فإنّه يراكَ»، رواه مسلم (٢).

فتأمّلُ هذه النّصوص وما في معناها يحرِّك في العبد مراقبة الله عزَّ وجل في كل أعهاله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثهار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطَّلع على عمله في كلّ وقت، وكلّ لحظة، وكل نَفَس، وكلّ طرفة عين.

والمراقبة مَنزلة عليّة من منازل السّائرين إلى الله والدار الآخرة، وحقيقتها دوام علم العبد وتيقنه باطّلاع الحقّ سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن حال، ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. كها قال الشّاعر:

إذا ما خلوتَ الدَّهْرَ يوماً فلا تَقُلْ خلوتُ ولكنْ قُلْ عليَّ رقيبُ ولا تَحسبنَّ اللهِ يغفلُ ساعةً ولا أن ما يخفى عليه يغيبُ

<sup>(</sup>١) (الحق الواضح المبين، (ص/ ٣١\_٣٢).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٨) من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه مطوّلاً.

وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذِّكر، وهذا يشمر سرور القلب وانشراح الصّدر وقرّة العين بالقرب من الله، وهو نعيم معجَّل يناله العبد في دنياه قبل أخراه.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «فإنَّ سرور القلب بالله، وفرحه به، وقرِّة العين به، لا يشبهه شيء من نعيم الدّنيا البيّه، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنّة، حتى قال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهلُ الجنّة في مثل هذا إنّه لفي عيش طيب». ولا ريب أنَّ هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل، وبذل الجهد في طلبه، وابتغاء مرضاته، ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيهانه وأعهاله، فإن للإيهان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورًا يجد به حلاوة الإيهان، وقد ذكر النبي على ذوق طعم الإيهان ووَجْد حلاوته فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيهان فقال: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبحمّد رسولاً»(۱۱)، وقال: «ثلاث من كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيهان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، ومن كان يحبّ المرءَ لا يحبّه إلّا الإيهان ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النّار»(۱۲).

وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: إذا لم تجدُ للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحاً فاتهمه، فإنَّ الربَّ تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيبَ العامِلَ على عمله في الدُّنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوّة وانشراحٍ وقرةِ عين؛ فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول»اهـ(٣).

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (رقم: ٣٤) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (رقم: ١٦)، ومسلم (رقم: ٤٣) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۳) «مدارج السالكين» (۳/ ۱۷ \_ ۱۸).

# الـمُميَّمن، الـمُحيط، الـمُقيت، الواسع

أَمَّا «المهيمن» فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ اللهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْمُتَكَمِّ ٱلْمُقْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَالِينُ ٱلْمُتَكِيِّرُ الْمُتَاكُرِينُ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ [الحشر: ٣٣].

ومعنى «المهيمن» أي: المطّلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علمًا، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

وأما «المحيط» فقد ورد في عدَّة مواضع، قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعْطَاً ﴾ [النساء: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩].

وهو اسم دال على إحاطة الله بكلِّ شيء علما وقدرةً وقهرًا، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿لِنَقْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨].

وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم، فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة، وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء، وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه، قال تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِينِ وَالْإِنِسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمَ أَن تَنفُذُوا مِن أَقطارِ الشّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَأَنفُذُوا لَا نَنفُذُونَ إِلّا بِسُلطَننِ ﴾ [الرحمن: ٣٣]، أي: لا تستطيعون هربًا من أمر الله وقدره لأنه محيط بكل شيء علمًا وقدرة وقهراً.

وذكر في معنى «المقيت» معانٍ أخرى، قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء: ٨٥]، قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: ﴿مُقِينًا ﴾ أي: حفيظاً، وقال مجاهد: شهيداً، وفي رواية عنه: حسيبًا، وقال سعيد بن جبير والسدِّي وابن زيد: قديرًا، وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب، وقال الضّحاك: المقيت: الرزّاق»(١).

ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولاً لجميع هذه المعاني، بأن يكون معناه: الذي أحاط علم بالعباد وأحوالهم، وما يحتاجون إليه، وأحاط بهم قدرة، فهو على كل شيء قدير، وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم، الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق، ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان، كما قيل:

فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا

وأما «الواسع» فقد تكرّر في عدة مواضع من القرآن، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِئْعُ عَكِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، وقال تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِئْعُ عَلِيتُ ﴾ [البقرة: ١١٥].

<sup>(</sup>١) "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٢٤). وينظر: "تفسير الطبري" (٧/ ٢٧٢).

ومعناه: الواسع الصّفات والنّعوت، ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحدٌ ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسّلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.

قال تعالى في بيان سعة علمه: ﴿وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ إِلَاهُكُمْ اللَّهُ ٱلَّذِي لَاۤ إِلَاهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: ٩٨].

وقال تعالى في بيان سعة رحمته: ﴿وَرَحْمَتِى وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقال تعالى: ﴿رَبِّنَا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِن كَنَّ بُوكَ فَقُل رَّبُكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِن سَعَتِهِ وَإِن يَنْفَرَقا يُغْنِ اللّهُ كُلًا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَسِعًا حَرِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَائَةً وَاللّهُ وَسِعًا حَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَائَةً فَنْ وَلِيعًا عَلِيمً ﴾ [النور: ٣٢].

ومن شواهد اسمه «الواسع» أنه سبحانه وسَّع على عباده في دينهم فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

فلله الحمد على ما منّ ويسَّر حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، كما يحب ربُّنا ويرضى.

#### المفيظ، المافظ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّرَبِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَفِيظُ ﴾ [هود: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ ﴾ [هود: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللّهُ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾ [الشورى: ٦]، وقال تعالى: ﴿فَاللّهُ خَيْرُ حَفِظًا مُوهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَكُنَا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَكُنّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ لِللّهِ مُنْ فَرَلُنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ، وهذا الوصف يتناول أمرين:

الأول: الحفظ بعلمه جميع المعلومات؛ فلا يغيب عنه شيء منها، وفي مقابل ذلك النسيان، وقد نزَّه الله نفسه عنه لكمال علمه وحفظه، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ [مريم: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتَبِّ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَلُ لَ رَقِي وَلَا يَسَلُ اللهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦].

فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، قال تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (اللهِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَسْتَطُرُ ﴾ [القمر: ٥٢-٥٣].

ووكل سبحانه ملائكة كرامًا كاتبين يحفظون على العباد أعمالهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْمَا حَافِظُ ﴾ [الطارق: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْفِظِينَ ﴿ اللهِ كُرَامًا كَنِينَ اللهِ عَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها؛ ظاهرها وباطنها، سرّها وعلنها، وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله.

الثاني: أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهما، لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تَدْثُر ولا تميد ولا يسقط شيء على شيء، ولا يثقله ولا يعجزه شيء من ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ, حِقْظُهُما ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، يحفظ سبحانه السماء أن تقع على الأرض، قال تعالى: ﴿وَيُدُسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظً أَوهُمْ عَنْ ءَايَا لَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضَ أَن تَرُولاً ﴾ [فاطر: ١٤].

وتكفَّل سبحانه بحفظ كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَا يَعْفُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فلا يطوله تحريف، ولا يلحقه تبديل، ولا يغيّر فيه حرف، ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن كما هو، وبقيت آياته كما أنزلها الله على نبيه ﷺ، وسيظل محفوظاً بحفظ الله عز وجل.

ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لهم نوعان عام وخاص.

فالعام: حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء، وهدايتهم إلى مصالحهم، وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه: ﴿الَّذِي َ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَهُ، ثُمُ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]، وحفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم، وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها، وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله، كما قال سبحانه: ﴿لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَمَّفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾ [الرعد: ١١]، أي: يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله.

والخاص: حفظه لأوليائه - إضافة إلى ما تقدّم - بحفظ إيهانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة، فيعافيهم منها، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم، كها قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُلَافِعُ عَنِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحج: ٣٨]، وعلى حسب ما عند العبد من الإيهان تكون مدافعة الله عنه.

ولهذا قال النبي على كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك». رواه أحمد والترمذي (١)، أي: احفظ أوامره بالامتثال، ونواهيه بالاجتناب، وحدوده بعدم تعديها، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من فضله.

وقد مدح الله عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال: ﴿وَالْخَيْفِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١٢]، وقال: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَنَ اللّهِ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ق: ٣٣-٣٣]، ويدخل في هذا حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه؛ إذ هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ ويصان، وحفظ شعائر الإسلام ولا سيها الصلاة ﴿ حَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَلْمَتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وحفظ السمع والبصر والفؤاد ﴿إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وحفظ الفروج ﴿ وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ فَالَاعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ وَالْمُونَ وَالْمَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ كَانُ عَنْهُ مَلُومِينَ ﴿ وَالّذِينَ هُمْ الْمُونِ وَالْمَعَى وَالْمَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمَعْمَ عَلَىٰ مَلُومِينَ ﴿ وَاللّذِينَ هُمْ الْمُونِ وَالْمَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُونَ فَيْ الْمَعْمَ وَالْمَعِينَ اللّهُ عَبَاده بحفظه، وجعل فَلْ الله عباده بحفظه، وجعل فواجم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء.

و لا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من أموره إلا الله ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظُٱ ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّجِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤].

وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه أن يتوجَّه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كلّ شرّ وبلاء، وفي «المسند» (٢) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إنّي أسألك العافية في الدّنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد» (٢٩٣/١)، و«جامع الترمذي» (رقم: ٢٥١٦) وغيرهما. وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٥) وإسناده صحيح.

# الوليّ، الـمُولَى

وهما اسهان تكرَّر ورودهما في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ أَمِ الْغَذُواْ مِن دُونِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴾ [الشورى: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُو الْمَوْقَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴾ [الشورى: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ، وَهُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [النساء: ٤٥]، وقال [الشورى: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَعْنَى بِاللَّهِ هُو مَوْلَىٰ كُرُّ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَىٰ كُرُّ النَّصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَىٰ كُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُولَىٰ كُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴾ [التحريم: ٢].

## وولاية الله تعالى وتولّيه لعباده نوعان:

ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات، وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر، ونفع وضر، وإثباتُ معاني الملك كلّه لله تعالى، وأنّ العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته، وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر، والبر والفاجر، يدل لهذا قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَولَنهُمُ ٱلْحَقّ اللهُ اللهُل

ومعنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي: أنه مالكهم، المتصرف فيهم بها شاء، ولا يعارض هذا قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [عمد: ١١]؛ إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد، وهي خاصة بالمؤمنين، وليس للكافرين منها نصيب، بل حظهم الحسران، ونصيبهم الحرمان، ووليهم الشيطان، ومولاهم النار، وبئس المصير، قال تعالى: ﴿ فَرَيَّنَ هَكُمُ الشّيطانُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيمُهُمُ النَّوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ اليم الله [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُوْحَذُ مِن اللَّهُمُ وَيَشَى الْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: ١٥].

النوع الثاني: الولاية الخاصة والتولي الخاص؛ وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنَّة النبويَّة، وهي ولاية عظيمة وتولُّ كريم، اختصَّ الله به عباده المؤمنين، وحزبه المطيعين، وأولياءه المتقين.

وهذا التولِّي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، وتوفيقهم بالتربية على الإيمان والبعد عن سبل الضلال والخسران، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلْمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيكَا وُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى ٱلظَّلْمُنتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وتقتضي غفران ذنوبهم ورحمتهم، قال تعالى: ﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنْفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

وتقتضي التأييد والنصر على الأعداء، قال تعالى: ﴿ أَنْتَ مَوْلَدْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ النَّكَ مَوْلَدْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ النَّكِ مُولَدْتُ مُولَدْتُ مُولَدُ فَيْرُ الله مَوْلَدُتُ مُولَدُ فَهُو خَيْرُ الله مَوْلَدُ مَوْلَدُ الله وَهُو خَيْرُ الله مَوْلَدُ الله عَرَى الله عَرَى الله عَرَى النَّنْ مِينَ الله عَرانُ: ١٥٠]، ولما قال أبو سفيان يوم غزوة أحد: لنا العزّى ولا عزّى لكم، قال النَّبِيُ عَلَيْ للصَّحابة: «أجيبوه»، قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم»، رواه البخاريُّ في "صحيحه" (١).

وتقتضي كذلك منّه عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النيران، قال تعالى: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ عِندَ رَبِّمَ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿ لِمَا اللّهِ عَندَ رَبِّمَ أَوْهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ يَكَالُواْ رَبُّ اللّهُ ثُمّ السّتَقَدَمُواْ تَكَنَزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْكِ مَ أَلًا تَحَافُواْ وَلا تَحْرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴿ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ ﴿ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) (رقم: ٤٠٤٣).

وقد بيَّن الله سبحانه في القرآن الكريم الأسباب التي نال بها هؤلاء ولاية الله لهم، وتولِّيه إياهم بتوفيقه وتسديده وعونه وتأييده، قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيآهَ لَمُم يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ وَكَانُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ اللّهُمُ ٱللّهُمُ ٱللّهُمُ ٱللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ المُمْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ وَفِي ٱللَّاخِرَةً لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمِنَ اللّهِ ذَلِكَ هُو اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ والعلانية، والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدِّين.

روى البخاري في «صحيحه» (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «إنّ الله قال: من عادَى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضتُه عليه، وما يزالُ عبدي يتقرَّب إليّ بالنّوافل حتى أحبّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يبصر به، ويدَه التي يبطش بها، ورجلَه التي يمشي بها، وإنْ سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنّه».

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون، وأفضل المرسلين هم أولو العزم، وأفضل أولي العزم نبينًا محمّد على خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وسيّدُ ولد آدم أجمعين، وقد جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليّا لله إلا مَنْ آمن به وبها جاء به، واتبعه ظاهراً وباطناً، ومن ادّعي محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمُ الله عَرُونَ الله عَمُ الله عَمْ الله عَلْهُ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَمْ الله عَمْ الله عَ

وكثيرٌ في الناس مَنْ يظنُّ في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله، وهو في حقيقة الأمر ليس من أوليائه، فاليهود والنصارى يدَّعون أنهم أولياء الله وأحباؤه، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم، ومشركو العرب يدّعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيا آَوُلِيا آَوُلِيا أَوْلِيا آَوُلِيا آَوُلُولِيا آَوُلُولُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٤].

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۵۰۲).

وكذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود أو إن الله حالً في خلقه أو متحد بهم وأنه لا فرق بين الرّبِ والعبد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل والعداوة لله، فليس كلُّ من ادّعى الولاية وتظاهر بها يعدّ وليا لله، فأولياؤه هم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات، والمجانبون للكبائر والمحرمات، ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بها يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكاليف عنه أو نحو ذلك من مسالك أهل الانحلال وطرائق أهل الزّيغ والضلال فهو في الحقيقة وليُّ للشيطان، وليس من أهل ولاية الله في شيء، فأهل ولاية الله هم من صلحت أعماهم بطاعته، وازْ دَانتْ أوقاتُهم بعبادته ﴿إنَّ وَلِتِي اللهُ الَّذِي نَزَلَ اللَّكِنَابُ وَهُو يَتُولَى المُنْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦].



# الأوّل والآخر، والظّاهر والباطن

وقد وردت هذه الأسهاء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿هُو اللَّاخِرُ وَالطَّنهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، وخير ما تفسّر به هذه الأسهاء الحسنى ويبيّن به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي عليه لربه بهذه الأسهاء مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسهاء وتوضيح مدلولاتها.

روى مسلم في "صحيحه" (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على الله عنه قال: كان رسول الله عنه قال: كان رسول الله عنه يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: "اللهم وبَّ السّموات وربَّ الأرض وربَّ العَرْش العَظيم، ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، فالِقَ الحبِّ والنَّوى، ومُنْزِلَ التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذُ بكَ من شَرِّ كلِّ شيء أنت آخذٌ بناصيته، اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت اللبطن فليس دونك شيء، القضِ عنَّا الدَّيْن وأَغْننا من الفقر».

فبيَّن عليه الصّلاة والسّلام في هذا الدّعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان، ومدار هذه الأسهاء الأربعة على بيان إحاطة الربّ تبارك وتعالى بخلقه، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية.

فإحاطةُ أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأوليةُ الله عز وجل سابقة على أولية كل شيء، وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء، فأحاطت أوليتُه وآخريته بالأوائل والأواخر، فها من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله، والآخر فليس شيء بعده، وهذه إحاطة زمانية.

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۷۱۳).

وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فها من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، كها قال عليه الصلاة والسلام: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء»، فعلا على كل شيء بظهوره، فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه، استوى على عرشه المجيد، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش، فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء، ودنا من كل شيء ببطونه، فبطونه سبحانه إحاطته بكل فيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، فهو يدل على كهال اطلاعه على السرائر والخفايا، ودقائق الأشياء وخبايا الأمور، كها يدل على كهال قربه ودنوه، فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه محيط بهم، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرضٌ أرضًا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنًا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية.

وإذا عرف المسلم هذه الأسماء العظيمة، وعرف ما تدل عليه من الكمال والعظمة والإحاطة وجب عليه أن يعامل كل اسم بها يقتضيه من ذل وعبودية.

فمعرفة أولية الله لكل شيء وسبقِه بالفضل والإحسان الأسباب كلَّها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء، وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سواه، وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد ومنه الإعداد، وفضله سابق على الوسائل والأسباب.

ومعرفة آخريَّة الله تقتضي أن يُجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره، ولا مطلوب له وراءه، إليه وحده المنتهى، وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد، وتقتضي عدم الركون إلى الأسباب؛ فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بها يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت، وبالباقي الذي لا يزول.

ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم، وتصعد إليه أعمالهم؛ تقتضي حسن توجه القلب إليه، وتمام الذل بين يديه والخضوع لجنابه وعظمته والضراعة إليه وحده دون سواه ﴿ ذَلِكَ بِأَبَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَبَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللّهَ هُو ٱلْعَلِي الله وعلوه فإنه ضائع مُشتَّت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجّه إليه قصده.

ومعرفة باطنيّته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن وتنقية القلب وعمارته بالإيمان والتقى.

ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له، كما أن فيها قمعا للوساوس المهلكة، والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بُغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان.

روى أبو داود في «سننه» (١) بإسناد جيِّد عن أبي زُميل سماك بن الوليد قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به، قال: فقال لي: أشيء من الشك؟ قال: وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحدٌ، قال: حتى أنزل الله عز وجل: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِ اللَّهِ يَكُو وَجَل: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِ اللَّهِ يَعْ وَجِل: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِّمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِ اللَّهِ يَعْ فَيْكُ مِن اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ إِلَى الله عَنْ فَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذِّكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشَّكوك.



<sup>(</sup>۱) (رقم: ۱۱۰).

#### الحكيم، الحكم

وقد ورد اسم الله (الحكيم) في القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرّة، قال تعالى: ﴿وَأَلِلَهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة: تعالى: ﴿وَأَلِلَهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَأَلِلَهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [النساء: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣].

وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة.

وثبوت الحكم له سبحانه يتضمَّن ثبوت جميع الأسهاء الحسنى والصفات العليا؛ لأنه لا يكون حكمًا إلَّا سميعًا بصيرًا عليمًا خبيرًا متكلِّمًا مدبِّرًا، إلى غير ذلك من الأسهاء والصفات.

وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ لأنَّ الحكم لا يكون إلَّا لكامل الصفات، الذي له الأمر، وبيده التصرف، وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي اللهُ الْمُولِدُ وَهُو اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُولَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٧٠]، وقوله تعالى:

﴿ وَمَا أَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، ثم قال مبينًا صفات من له الحكم: ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ مَن لَه الحكم: ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ فَا فَالْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيةً لِيسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزِقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ السَّهُ اللهُ السَّمِيعُ الْمَصَاتِ هو وَيَقْدُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ [الشورى: ١٠-١٢]، أي: أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، وجعلُ ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور ﴿ أَفَكُمُ مَا لَهُ لِهِ إِنّهُ إِنّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

كَمَا أَنَّ فِي ذلك دلالة على أَنَّ من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع، قال تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا بِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا نَعَبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَاكِنَّ وَالْحَصْوع، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَذْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لاَ اللّهُ إِلَا هُؤَكُمُ وَلِا تَعالى: ﴿ وَلَا تَذْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لاَ اللّهُ إِلّا هُؤَكُمُ وَلِيتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨].

ومن أسماء الله: «الحكم»؛ ففي الحديث عن هانئ بن يزيد الحارثي: أنه لما وفد إلى رسول الله على مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله على فقال: «إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلِمَ تكنى أبا الحكم؟» فقال: إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله على: «ما أحسن هذا فها لك من الولد؟»، قال: لي شريح ومسلم وعبد الله، قال: «فمن أكبرهم؟»، قلت: شريح، قال: «فأنت أبو شريح»، رواه أبو داود والنسائي والبخاري في «الأدب المفرد»(۱).

أمَّا كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال.

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود» (رقم: ٤٩٥٥)، و سنن النسائي» (رقم:٥٣٨٧)، و «الأدب المفرد» (رقم:٨١١). وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (رقم: ٦٢٣).

وإذا كان من المتقرِّر أنَّ الله سبحانه له الكهال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كهال تفرضه الأذهان ويقدره المقدِّرون إلَّا والله أعظم من ذلك وأجلَّ؛ فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكملُ الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها، فالفعل يتبع في كهالِهِ وحسنِهِ فاعلَهُ، والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كها لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجهال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله.

وأمَّا الحكمة في أمره وشرعه فإنه تعالى شرع الشرائع، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل ليَعرِفَه العباد ويعبدوه، فلم يخلقهم هملا، ولم يوجدهم سُدًى، بل خلقهم لأحمل مقصد، وأوجدهم لأجلِّ غاية.

ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي أفضل العطايا منه تعالى لعباده على الإطلاق، وأجلُّ الهبات وأشرف المنن لمن يمنّ الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقها، وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية، والفلاح السرمدي.

إضافة إلى هذا فإن شرعه قد اشتمل على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها أفضل المعارف وأجلّ العلوم، وأوامره كلّها منافع ومصالح، وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، والهدي الكامل، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة، فلم ينه إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم.

ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، قال تعالى في شأن المحسن: ﴿ هَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٦٠]، وقال في شأن المسيء: ﴿ ثُمُّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّتُوا ٱلشُّوَاكَ ﴾ [الروم: ١٠]، فلا يسوي سبحانه بين محسن ومسيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿أُم حَسِبَ الذين اجترَحُوا السَّيِّنَاتِ أَن نَجعَلَهُم كالذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ سَوَاء محياهُم ومَمَاتُهُم ساءَ مَا السَّيِّنَاتِ أَن نَجعَلَهُم كالذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ سَوَاء محياهُم ومَمَاتُهُم ساءَ مَا الحَكم المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه.



### المؤمن، الصادق

وقد ورد اسم الله «المؤمن» في آية واحدة، هي قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّهُ اللَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ ٱلْمُوَالِقُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

والإيهان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار، وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين، وإقامة البراهين على صدقهم، فهو تعالى المؤمن الذي هو كها أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، ولهذا قال مجاهد رحمه الله: «المؤمن: الذي وحد نفسه بقوله: ﴿ شَهِ مَدَ اللَّهُ أَنَّكُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨]».

وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد، وهو الله رب العالمين؛ لأعظم مشهود به، وهو توحيد الله، وإخلاص الدين له.

ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي إسحاق، عن الأغر أبي مسلم، أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أنها شهدا على رسول الله على أنه قال: "إذا قال العبد: لا إله إلّا الله، والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، وأنا أكبر، وإذا قال: لا إله إلّا الله وحده لا وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلّا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلّا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلّا الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله، قال: صدق عبدي لا إله إلّا أنا ولا حول ولا قوة إلّا بالله، قال: صدق عبدي لا إله إلّا أنا ولا حول

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (رقم: ٣٤٣٠)، و«سنن ابن ماجه» (رقم: ٣٧٩٤). وحسنه الترمذي. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: ١٣٩١).

قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئًا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: «من رزقهنَّ عند موته لم تمسّه النار».

فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته، وتصديق للشّاهدين بذلك من عباده، وهذا التصديق من الله لعباده الشّاهدين له بالتوحيد، وكذلك تأييده لهم بالحجة والبرهان، كلّه من دلائل اسمه «المؤمن».

قال ابن القيِّم رحمه الله: «من أسمائه المؤمن، وهو في أحد التفسيرين: المصدِّق، الذي يصدق الصادقين بها يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيها بلغوا عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دلَّ بها على صدقهم قضاء وخلقا، فإنه سبحانه أخبر \_ وخبره الصدق، وقوله الحق \_ أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حقّ، فقال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمْ حَقَى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلحَقَ ﴾ وفقال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمْ مَقَى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلحَقُ ﴾ وفصلت: ٥٦]، ثم قال: ﴿ قُلُ أَرَّعَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عَلَى كُلِّ مِن الله عَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَلَى

وهذا معنى قول قتادة رحمه الله: «المؤمن آمن لقوله أنه حقٌّ» (٢).

كما أنّ من دلائل اسمه «المؤمن» تأمين الخائف، وذلك بإعطائه الأمان وهو ضد الإخافة، قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِي َ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ ﴾ ضد الإخافة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَيُحَبِّلُنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنًا ﴾ [النور: ٥٥].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «المؤمن: أي: أمَّن خلقه من أن يظلمهم» (٣).

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۳/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير الطبري في « تفسيره » (٢٢/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في « تفسيره » (٨/ ١٠٥).

فكل خائف يصدق في لجوئه إلى الله يجده سبحانه مؤمِّنا له من الخوف، فأمنُ العباد وأمنُ البلاد بيده سبحانه.

وبها تقدّم يعلم أن اسم الله «المؤمن» يدل على معان عظيمة وأمور جليلة، يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

فمن دلائل اسمه «المؤمن» شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد، وهي أعظم شهادة، من أعظم شاهد، لأعظم مشهود به.

ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد، والشهادة لهم بأن ما قالوه حق وصدق.

ومنها تصديقه لأنبيائه بالحجج والبيّنات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه، وصدق لا امتراء فيه.

ومنها: أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْمِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُهمّتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرً أَم مّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴾ [الأنعام: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَوْا رَبُّنَا اللّهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَزُنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣].

ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنّات النّعيم، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلۡحَـٰمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤].

ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضدّ الإخافة، كما قال سبحانه: ﴿ ٱلَّذِي ٓ ٱطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤].

وأمّا اسم الله «الصّادق» فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله عزّ وجلّ، وهي قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَادُواً حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ عَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ حَرَّمْنَا كُلَّ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَاكِ آؤُ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

أي الصّادق في وعده ووعيده، وفي كلّ ما يخبر به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا ريب أنّ الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السّائلين بأن يجيبهم، وهو الصّادق الذي لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]»(١).

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أنّ المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلماً ولا هضماً، ولا يخاف بخساً ولا رهقاً، أو أن يضيع له مثقال ذرّة؛ لأنّ الله عزّ وجلّ وعد وهو الصّادق بتوفيته العاملين أجورهم، وإن كان مثقال ذرّة جازاه بها ولا يضيعها عليه بل يضاعف لمن يشاء ويؤي من لدنه أجراً عظيماً، وأمّا المسيء فيجازيه بسيئة مثلها، ويحطّها عنه بالتوبة والنّدم والاستغفار والحسنات والمصائب. قال تعالى: ﴿ أُولَكِكَ اللَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنّهُم الْحَسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيّعًا تِهِم فِي أَصْعَبِ المَّنَة وَعَدَ الصِّدقِ اللّيكِينَ نَنَقَبَّلُ عَنّهُم المُحسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيّعًا تِهِم فِي أَصْعَبِ المَّنَة وَعَدَ الصِّدقِ اللّيكِينَ كَانُوا بُوعَدُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٦].

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۱۸).

## الفني

وقد ورد هذا الاسم في ثمانية عشر موضعاً من القرآن، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْفَيْ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفَقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [القان: ٢٦].

فهو تبارك وتعالى الغني بذاته، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لكهاله وكهال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيًّا؛ لأن غناه من لوازم ذاته، فكها لا يكون إلا خالقا رازقا رحيها محسنا؛ فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق، لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين، وكل من في السموات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرّة.

فمن كهال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئًا، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا، قال تعالى: ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّما يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِي غَيْ كُرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن جَنهَ دَ فَإِنَّما يُجُلهِ لُهِ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ لَغَني عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن جَلهَ دُ وَاللّهُ عَنِي اللّهُ وَاللّهُ غَني جَيدُ ﴾ [التغابن: ٦]، وقال تعالى: ﴿ إِن اللّهُ وَاللّهُ عَني جَيدُ ﴾ [الراهيم: ٨].

وفي الحديث القدسيّ يقول الله تعالى: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا»، وقال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني» رواه مسلم (۱).

ومن كمال غناه أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين في سبيله وابتغاء مرضاته لا ينفعه بشيء، وكذلك شحُّ الشّحيحين وبخل البخلاء لا يضره شيئًا، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَنْبَخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ ٱلْفَيْنُ وَأَنشُهُ الْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلّوا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا عَنْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم ﴾ [محمد: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخِيتَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِي حَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، فمن نسب إليه تعالى نقصا فقد نسب إليه تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه، قال تعالى: ﴿ قَالُوا ٱتَّخَكَ ٱللَّهُ وَلَدُاً سُبْحَنِنَهُۥ هُوَ ٱلْفَيٰيُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [بونس: ٦٨].

ومن كمال غناه تنزّهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد؛ إذ كيف يسوَّى التراب برب الأرباب، وكيف يسوى الفقير بالذّات، الضّعيف بالذّات، العاجز بالذات، الله المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذّات، القادر بالذّات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته، وكيف يسوى العبيد بهالك الرقاب، الذي جميع رقاب العبيد تحت قبضته وطوع تدبيره، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَمَهُ، وَمَن يُمْلِكُ مِن اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَراد أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَهُ، وَمَن فِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧].

<sup>(</sup>١) (رقم: ٢٥٧٧) وهو طرف من حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه.

ومن كمال غناه أن خزائن السموات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت ﴿ يِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَبِيدُ ﴾ [لقمان: ٢٦].

ومن كال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كلّ وقت، ويعدهم عند ذلك بالإجابة مها عظم السؤال، ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة، وهو تبارك وتعالى واسع الفضل، جزيل النوال، وقد آتاهم من كل ما سألوه، وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه.

ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده، ففي الحديث القدسي يقول تعالى: «يا عبادي لو أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم، قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيتُ كلَّ إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي، إلاّ كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر» رواه مسلم (۱).

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب المنن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ جَزَلَةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

فمن عرف ربَّه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التّامة عرف نفسه بالعجز التّام، ومن عرف ربّه بالعزِّ التامّ عرف نفسه بالمسكنة التامّة، ومن عرف ربّه بالعلم التّام والحكمة عرف نفسه بالجهل، وعِلْمُ العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدّنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) طرف من حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم.

## الكريم، الأكرم

أمّا «الكريم» فقد ورد في ثلاثة مواضع، قال تعالى: ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَقْسِهِ مِّ وَمَن كُفَر فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَقْسِهِ وَمَن كُفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ ٱللّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ لَا ٓ إِلَاهَ إِلّا هُو رَبِّكَ ٱللّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ لَا ٓ إِلَاهَ إِلّا هُو رَبِّكَ ٱللّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ لَا آلِكُو يَمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]، على قراءة من قرأ برفع «الكريم» على أنه صفة للربّ.

وأما «الأكرم» فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ﴿ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴾ [العلق: ٣].

و «الكريم»: هو الكثير الخير العظيم النفع، وهو مِن كلِّ شيء أحسنُه وأفضلُه، والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة.

ووصف كلامه بالكرم كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧]، أي: كثير الخير غزير العلم، فكلّ خير وعلم إنها يستفاد من القرآن.

ووصف عرشه بذلك كما في قوله: ﴿ فَتَعَكَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]، على قراءة مَن قرأ بالكسر على أنه صفة للعرش، أي: حسن المنظر بهيّ الشكل.

ووصف بذلك ثوابَه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده المؤمنين، قال تعالى: ﴿ لَمُ مُ دَرَجُتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٤]، وقال تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّخِلَكُم مُن مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣]، والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات.

ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره كما في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوّا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلَنّا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٧].

ولفظ «الكرم» لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال عديدة فقيل: معناه: أي: كثير الخير والعطاء، وقيل: الدّائم بالخير، وقيل: الذي له قدر عظيم وشأن كبير، وقيل: أي: المنزّ، عن النقائص والآفات، وقيل: معناه: المكرم المنعم المتفضل، وقيل: الذي يعطي لا لعوض، وقيل: الذي يعطي لغير سبب، وقيل: الذي يعطي من عتاج ومن لا يحتاج، وقيل: الذي إذا وعد وفّ، وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، وقيل: الذي لا يضيع من التجأ إليه، وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، إلى غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم، وكل ذلك حقّ، لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدّالة على معانٍ عديدة لا على معنى مفرد، وإذا اعتبرت جميع ما قبل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف.

فإذا قلنا: الكريم: هو الكثير الخير والعطاء؛ فمن أكثر خيرا من الله؛ لعموم قدرته وسعة عطائه، بل الخير كله في يديه.

وإذا قلنا: إنه الدائم بالخير؛ فذلك بالحقيقة لله وحده، فإن كل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه، فإنه دائم متَّصل في الدنيا والآخرة.

وإذا قلنا: إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير؛ فالله جل وعلا لا يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكهال نعوته.

وإذا قلنا: إن الكريم هو المنزّه عن النقائص والآفات فهو الله وحده بالحقيقة القدوس السلام، الذي لا يلحق النقصُ شيئًا من صفاته، المنزه عن النقائص والعيوب.

وإذا قلنا: إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل؛ فمن المكرم المنعم المتفضل إلا الله وحده، الذي بيده مقاليد السموات والأرض، وخزائن كل شيء، والفضل كله بيده، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ومن لم يكرمه الله فمن الذي يكرمه ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء ﴾ [الحج: ١٨].

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لا لعوض؛ فليس كذلك إلا الله وحده، فالحلق خلقه، والملك ملكه، والعطاء عطاؤه، ولا يبلغ العباد نفعه بشيء، فهو الغني الحميد.

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال من غير سؤال، بدأ الخلق بالنعم، وأوسع عليهم العطاء تفضُّلًا منه وكَرمًا.

وإذا قلنا: معناه الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج؛ فهو الله وحده يعطي المحتاج حاجته ويزيده إنعاماً منه وتفضّلاً.

وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وفى؛ فإن كل من يعد يمكن أن يفي ويمكن أن يقي ويمكن أن يقطعه عذر، ويحول بينه وبين الوفاء أمر، والباري صادق الوعد لعموم قدرته وعظيم ملكه، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع.

وإذا قلنا: معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة فهو الله وحده ﴿ يَسْتَكُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩].

وإذا قلنا: معناه أي: الذي لا يضيع من التجأ إليه؛ فهو الله وحده القائل عن نفسه: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]، والقائل: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠].

وإذا قلنا: معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات؛ فهو الله وحده، وهو من كرمه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فمن كرمه أنه هو الذي جاد وتفضل بالتوبة على التائب، ومن كرمه تفضله سبحانه بقبولها مها عظم الذنب وكبر الجرم، ومن كرمه أنه يبدل سيئات التائبين حسنات، ومن كرمه سبحانه أنه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين، ومن كرمه سبحانه أنه يستحيي من عبده إذا مد يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما صفرًا خائبتين (١).

<sup>(</sup>١) انظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي (١/ ٣٣-٣٩).

وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر والعلن، فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ النَّهُ عَندَاللَّهِ الْخَرَاتِ: ١٣].

جعلنا الله من عباده المتقين، ومن أوليائه المكرمين، إنه سميع مجيب.



## السلام

وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهِ عَالَى: ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهَ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

ومعنى هذا الاسم الكريم أي: السلام من جميع العيوب والنقائص، لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلامٌ في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيَّله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسميّ والماثل، والسلام من الند والشريك.

وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى، فكل صفةٍ من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص، وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كهاله وجدت كل صفةٍ سلامًا مما يضاد كهاله، فحياته سلام من الموت ومن السِّنة والنوم، وكذلك قيوميَّته وقدرته سلام من التعب واللّغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلامٌ من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلهاته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلهاته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه، وهو غنيّ عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاونٍ مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلاّ هو.

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذلِّ أو مصانعةٍ كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه،

وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيًا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته.

وقضاؤه وقدره سلامٌ من العَبث والجَوْر والظلم ومِنْ تَوَهَّمِ وُقوعِه على خلاف الحكمة البالغة، وشرعه ودينُه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته، بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل.

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطَى، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز.

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه، وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواءٌ وعلوٌ لا يشوبه حصرٌ ولا حاجةٌ إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد، بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما.

ونزوله كل ليلة إلى سهاء الدّنيا سلامٌ مما يضادُّ علوَّه، وسلام مما يضادّ غناه وكهاله، وسلام من كل ما يتوهم معطل ومشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصورًا في شيء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كهاله وغناه.

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوَّله معطل، وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوقُ المخلوقُ، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمَّ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ مُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ مُ وَلَيُ مِنَ ٱلذَٰلِ ﴾ [الإسراء: ١١١]، فلم ينفِ أن يكون له وليٌّ من الذل.

وكذلك محبته لمحبّيه وأوليائه سلامٌ من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوّله المعطلون فيها، وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيّله مشبّه أو يتقوّله معطّل».

ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله: «فتأمّل كيف تضمن اسمه «السّلام» كل ما نُزِّه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني»(١).

ومن دلائل هذا الاسم أنه تبارك وتعالى ذو السلام، أي: المسلّم على عباده، فهو المسلّم على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه؛ لإيهانهم وكهال عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين، قال تعالى: ﴿قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلّذِينَ وَالنملَةُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلّذِينَ وَقَالَ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِنْرَهِيمَ ﴾ [الصافات: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِنْ يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ سَلَمٌ عَلَى أَلِهُ وَسَلَمُ عَلَى أَلُهُ وَلَا يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ يَعِيمُ مَ يَقَمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ وَاللّم على عباده وأوليائه في جنات النّعيم، قال تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذِنِ رَبِّهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ وَاعَدُ لَكُمْ أَجُرًا كُرِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذِنِ رَبِّهِمْ يَعَمَ يَعَمُ مُهُمُ مَا وَاللّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ ﴾ [الراهيم: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رّبٍ رّجِيمٍ ﴾ [يس: ٥٥].

<sup>(</sup>١) «بدائع الفوائد» (٢/ ١٣٥ \_ ١٣٧).

وجعل تبارك وتعالى جنته دار السّلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام والمموم وغير ذلك من الآفات، قال تعالى: ﴿ لَمُمّ دَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَبِّهِم ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّكَمِ ﴾ [يونس: ٢٥].

وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدّنيا سببًا لدخول دار السلام في الآنيا سببًا لدخول دار السلام في الآخرة، قال على «لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»(١).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم (رقم: ٥٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

# القدُّوس، السبُّوح

أما اسمه تبارك وتعالى «القدوس» فقد ورد في القرآن مرتين: قال تعالى: ﴿ هُو اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وأمّا «السّبوح» فقد ورد في السنّة، وذلك فيما رواه مسلم في «صحيحه» (۱) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُّوح قُدُّوس ربُّ الملائكة والرُّوح».

وقد جمع عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس كما جُمع بينهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله: ﴿وَنَحَنُ نُسَبِّحُ إِللهَا مَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

و «السُّبُّوح القُدُّوس» اسهان عظیهان دالَّان علی تنزیه الله عن النقائص والعیوب، و تبرئته عن کل ما یضاد کهاله وینافی عظمته، کالسِّنة والنوم واللّغوب والوالد والولد وغیرها، وعن أن یشبهه أحد من خلقه أو أن یشبه هو أحدا من خلقه، تعالی و تقدس و تنزه عن الشبیه والنظیر والمثال ﴿لَیْسَ كُمِثْلِهِ عَمَى الشبیه والنظیر والمثال ﴿لَیْسَ كُمِثْلِهِ عَمَى الشبیه والنظیر والمثال ﴿لَیْسَ

ومجموع ما ينزُّه عنه تبارك وتعالى شيئان:

أحدهما: أنه منزَّه عن كلِّ ما ينافي صفات كهاله، فإن له المنتهى في كل صفة كهال، فهو الموصوف بكهال العلم وكهال القدرة، منزه عها ينافي ذلك من النسيان والغفلة،

<sup>(</sup>١) (رقم: ٤٨٧).

وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومنزَّه عن العجز والتعب والإعياء واللّغوب، وموصوف بكهال الحياة والقيوميَّة، منزه عن ضدها من الموت والسِّنة والنوم، موصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكهال الحكمة والرحمة، منزه عها يضاد ذلك من العبث والسَّفَه، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة، وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادُّها.

الثاني: أنه منزّه عن مماثلة أحد من خلقه، أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها؛ فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نهاها ظاهرا وباطنا وكملها.

فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفؤ والأمثال.

وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إنها يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب، مع إثبات المحامد، وصفات الكهال له سبحانه على الوجه اللائق به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء، وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده»(١).

<sup>(</sup>١) «دقائق التفسر» لابن تيمية (٥/ ٥٩).

وبه يعلم أنَّ ما يفعله المعطِّلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء، بل هو إنكار وجحود، وضلال وبهتان.

قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ [الحجر: ٩٨]: «أي: سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصِّفات»(١).

فقوله رحمه الله: "إذ ليس كلَّ تسبيح بمحمود" كلامٌ في غاية الأهمية، إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله، بل يذم غاية الذمّ، ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله، بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين، من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم بقوله: ﴿ سُبّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهِ وَسَلَمُ عَلَى ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَسَلَمُ عَلَى ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَسَلَمُ عَلَى ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ وَسَلَم على المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب.

إن تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب والسنَّة وفي ضوء فهم سلف الأمة، ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة كها هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب سبحانه زعها منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس، ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال، ومن عافاه الله من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدى إلى صراط مستقيم.

<sup>(</sup>۱) «تفسير سورة النصر» (ص/٧٣).

إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان، كما قال على الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم». متفق عليه (١).

وهو صلاة جميع المخلوقات كها قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِي فَي فَان مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ في فإن مِن شَيْءٍ إلّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وبه ترزق، كها صحّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، عن النبي على أن نوحاً عليه السّلام قال لابنه عند موته: «آمرك به «لا إله إلا الله»؛ فإن السموات السبع، والأرضين السَّبْع لو وُضعت في كفّة، ووضعت «لا إله إلا الله» في كِفّة رجحتْ بهن «لا إله إلا الله»، ولو أنّ السموات السبع، والأرضين السبع، والأرضين السبع كنَّ حَلْقةً مُبهمةً قصمتهن «لا إله إلّا الله»، و«سبحان الله وبحمده»؛ فإنها صلاةً كلِّ شيء، وبها يُرزق الخلق» رواه الإمام أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢).

جعلنا الله من المسبِّحين بحمده، المؤمنين بأسهائه وصفاته، المحققين لتوحيده وتعظيمه، إنه سميع مجيب.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ٦٠٤٣)، ومسلم (رقم: ٢٦٩٤).

<sup>(</sup>۲) «مسند الإمام أحمد» (۲/ ۱۷۰)، و «الأدب المفرد» (۵۶۸) وغيرهما وإسناده صحيح. وانظر: «السلسلة الصّحيحة» (رقم: ۱۳۲).

#### المميد

وقد تكرَّر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم سبع عشرة مرَّة، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْفَغِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ الْمَحِيدِ ﴾ [الحج: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ \* وَمَن كُفَر فَإِنَّ اللّه عَنِي حَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ \* وَمَن كُفر فَإِنَّ اللّه عَنِي حَمِيدُ ﴾ [لقان: ٢١]، أي: الذي له الحمد كله، المحمود في ذاته وأسهائه وصفاته، فله من الأسهاء أحسنها، ومن الصفات أكملها، فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، وأعظم الثناء؛ لأن جميع أسهاء الله تبارك وتعالى حمدٌ، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنها قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده، وكان الغاية منه هي حمده، فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره، فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان ذلك وغايته ومظهره، فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان ذلك وغايته ومظهره، فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأيضاً فإنَّ الله سبحانه أخبر أنّه له الحمد، وأنّه حميد مجيد، وأنّ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، ونحو ذلك من أنواع المحامد.

والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده، وهو من الشَّكر.

وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كهاله، وهذا الحمد لا يكون إلَّا لمن هو متَّصف بصفات الكهال»(١).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٦/ ٨٣-٨٤).

أما حمده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلأن النعمة موجبة لحمد المنعِم، والنِّعم كلُّها من الله، وهذا النَّوع من الحمد مشهود للخليقة برِّها وفاجرها، مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه، وسعة عطاياه، وكريم أياديه، وجميل صنائعه، وحسن إكرامه لعباده، وسعة رحمته لهم، وبره ولطفه، وإجابته لدعوات المضطرين، وكشف كربات المكروبين، وإغاثة الملهوفين، ورحمته للعالمين، وابتدائه بالنّعم قبل السؤال، ومن غير استحقاق، بل ابتداءً منه بمجرَّد فضله وكرمه وإحسانه، ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها، وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال، وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم من الوقوع في الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من نعمه التي لا تحصى، وآلائه التي لا تستقصى، ومن أراد مطالعة أصول النعم وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره وحسن عبادته فلْيُدِمْ سرحَ الذِّكر في رياض القرآن الكريم، وليتأمّل ما عدَّد الله فيه من نعمه وتعرَّف بها إلى عباده من أوّل القرآن إلى آخره.

فلله الحمد شكرًا، وله الحمد فضلًا، له الحمد بالإسلام، وله الحمد بالإيان، وله الحمد بالإيان، وله الحمد بالأهل والمال والمعافاة، له الحمد بكل نعمة أنعم بها في قديم أو حديث، أو سرِّ أو علانية، أو خاصّة أو عامة، حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى.

وأمّا حمده سبحانه لما له من الأسهاء والصفات ولما يستحقه من كهال النّعوتِ فأمرٌ متواترٌ؛ فإنه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على كهال أسهائه وعظمة صفاته، وحمد نفسه على كهال أسهائه وعظمة صفاته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بها لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، كها قال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْخَمَدُ لِلّهِ الّذِي لَمْ يَنَّذِذُ وَلَدًا وَلَرْ يَكُن لَهُ مَن اللّهُ اللّهِ الله الإسراء: ١١١].

وحمد نفسه على عظمته وكبريائه، كما قال سبحانه: ﴿ فَلِلّهِ ٱلْمَدُرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَاللّهَ وَهُو الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سريان الحمد في العالم العلوي والسفلي ونبّه على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدلّ على تنوّع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده، وقد جمعها الله في مواطن من كتابه وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده، وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك، ويحبهم إذا عرفوه وأحبّوه وحمدوه.

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعا، جمع في بعضها أسباب الحمد، وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة.

فمن الآيات التي جُمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: ﴿ آلْحَمْدُ بِنَهِ رَبِ الْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]، وقوله: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]، وقوله: ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [سبأ: ١].

ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ هَدَنَا اللّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، ففيها حمده على نعمة دخول الجنة، وقوله تعالى: ﴿فَقُلِ الْمَحْدُ لِلّهِ اللّهِ عَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، ففيها حمده على النصر على الأعداء والسلامة من شرّهم، وقوله تعالى: ﴿فَادَدُعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ۖ الْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَيٰنِ ﴾ [غافر: ٢٥]، ففيها حمده على نعمة التوحيد وإخلاص العبادة له وحده، وقوله تعالى: ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى الْمُحَدِّ لِللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُحَمِّدُ لِللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبِّهِ اللّهُ عَلَى عَبِّهِ اللّهُ عَلَى عَبِّهِ اللّهُ عَلَى عَبِهِ عَلَى عَبِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبِهِ اللّهُ عَلَى الْعَرِيمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وجلاله وجلاله وجلاله وجلاله وتنزهه عن النقائص والعيوب.

والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد، وافتتح بعض سور القرآن بالحمد، وافتتح خلقه بالحمد، واختتمه بالحمد، فله الحمد أوَّلا وآخرًا، وله الشكر ظاهرًا وباطنًا، وهو الحميد المجيد.



#### المحيد

وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين: قوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنُهُ، عَلَيْكُو ٱلْفَوْدُ عَلَيْكُو ٱلْفَوْدُ عَلَيْكُو ٱلْفَوْدُ عَلَيْكُو ٱلْفَوْدُ عَلَيْكُو ٱلْفَوْدُ عَلَيْكُ أَهُ اللّهِ عَلَى الْمَاكِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

وهو من الأسماء الحسني الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفردٍ.

ومعناه: واسع الصفات عظيمها، كثير النّعوت كريمها، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسَعَتِها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكهال المطلق والجلال المطلق والجهال المطلق، الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجلّ وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه، لا مجدّ إلّا مجدّه، ولا عظمة إلا عظمته، ولا جلال ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه، أسماؤه كلها مجدّ، وصفاته مجدّ، وأفعاله وأقواله مجدّ، الممجّد في ذاته وصفاته.

والله عز وجل مَجّد نفسه في كتابه في آيات عديدة، بل إنَّ القرآن الكريم كلَّه كتابُ تمجيد وتعظيم لله عز وجلّ، لا تخلو آيةٌ من القرآن من ذكر شيء من أسهاء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة، وأعظم آي القرآن هي التي الشتملت على ذلك، فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسهاء الله الحسنى خمسة أسهاء، وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة، وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسهاء الله الحسنى وصفاته العظيمة، وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم نصفها ثناء على الله وتمجيد.

روى مسلم في "صحيحه" أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على الله تعالى: قسمتُ الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله ربّ العالمين؛ قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرّحمن الرّحيم؛ قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين؛ قال الله تعالى: مجدني عبدي، فإذا قال: إيّاك نعبد وإياك نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».

والصّلاة كلّها قائمة على الثّناء والتّعظيم والتّمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل الثناء كله والمجد، وقد كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الرّكوع قال: «ربّنا لك الحمد، ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثّناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلّنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلم (٢)، وفي ركوعه وسجوده يعظم الله ويمجّده، وإذا قعد للتّشهد يثني على الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: «إنّك حميد مجيد»، فأوّل الصّلاة حمد وتمجيد، وآخرها حمد وتمجيد، بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد، كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السّلام: ﴿ قَالُوٓا أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَركَنْهُ، عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّعِيدٌ ﴾ [هود: ٧٧]، كما شرع لنا في آخر الصّلاة أن نثني على الرّبّ تعالى أنه حميد مجيد، وشرع في آخر الرّكعة عند الاعتدال أن نقول: «ربنا ولك الحمد أهل الثّناء والمجد»، فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد، فالحميد: العظيم المجيد، فالحميد: العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام» (٣).

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۳۹۵).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٤٧٧) من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) «التبيان في أقسام القرآن» (ص/ ١٢٥).

وفي ختم التشهد باسم الله المجيد معنى لطيفٌ نبَّه عليه ابن القيم رحمه الله قال: «وتأمَّل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصّلاة من الله على رسوله كما علمناه ﷺ؛ لأنه في مقام طلب المزيد، والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه (۱).

لأنَّ المجد يدل على كثرة أوصاف الكهال وكثرة أفعال البر والخير وتعدد العطاء والنوال.

وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مُثنياً على ربِّه معظِّما لجنابه محجِّداً له، ومن أعظم ذلك تلاوة كلامه المجيد، وقد وصفه تبارك وتعالى بذلك في موضعين من القرآن، قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدٌ ﴿ آ فِي لَوْجٍ تَحَفُوطٍ ﴾ [البروج: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ قَ وَ الْفَرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١].

فالقرآن مجيد أي: عليٌّ قدرُه، رفيعٌ شأنُه، عظيمةٌ مكانتُه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

ومما يمجَّد به الربُّ سبحانه حسنُ الثناء عليه تحميدًا وتكبيرًا وتسبيحًا وتهليلاً، ومَن لازَمَ ذلك سَعِد سعادةً لا شقاء معها، وفاز بخيري الدُّنيا والآخرة.

روى البخاري في "صحيحه" (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهلَ الذِّكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلمُّوا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدّنيا، قال: فيسألهم ربُّهم عزّ وجل \_ وهو أعلم منهم \_: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك، ويكبرونك، ويحمدونك، ويمجّدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك

<sup>(</sup>١) «بدائع الفوائد» (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۲) (رقم: ۲۰٤٥).

كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحاً، قال: يقول: فها يسألوني؟ قال: يسألوني؟ قال: يسألوني؟ قال: يسألوني؟ قال: يسألوني؟ قال: يقولون: لا والله يا ربّ ما رأوها، قال: فيقول: فيكف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة، قال: فمم يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النار، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا ربّ ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً، وأشد منها مخافة، قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنها جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم».

وإذا كان جليسهم لا يشقى فكيف الشّأن بهم، نسأل الله الكريم من فضله.

\* \* \* \*

## الشّكور، الشّاكر

وقد ورد اسم «الشّكور» في أربعة مواضع من القرآن:

قال الله تعالى: ﴿ لِيُوفِيهُ مَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِي آذَهَبَ عَنَا ٱلْحَزَنَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنَا الْحَزَنَ اللّهَ اللّهِ عَنَا اللّهَ عَنَا اللّهُ فَيهَا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِد لَهُ فِيها حُسَنًا إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧].

وورد «الشّاكر» في موضعين:

قال تعالى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧].

وجميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسهان مواضع امتنان من الله عزَّ وجلَّ بإثابة المطيعين، وتوفية الأجور، والزيادة من الفضل، والمضاعفة للثواب، وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشكور الشاكر: هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل اليسير من العمل، ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل، والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعهاهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين، ويذكر الذاكرين، ومن تقرّب إليه شبرا تقرب إليه ذراعًا، ومن تقرّب إليه شبرا تقرب إليه ذراعًا، ومن تقرّب إليه شاعًا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حُسنا، وآتاه من لدنه أجرًا عظيها.

قال آبن القيِّم رحمه الله في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة ودلائله الجليلة: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر، فهو أولى بصفة الشكر من

كلّ شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكر بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئًا ردَّه عليه أضعافًا مضاعفة، وهو الذي وفَّقه للترك والبذل، وشكره على هذا وذاك، ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم، ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثهارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه، ولما بذل رسلة أعراضهم فيه لأعدائهم فيردها عليهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته، وجعل لهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته، وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكرى الدّار.

ومن شُكره سبحانه: أنه يجازي عدوَّه بها يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من أبغض خلقه إليه.

ومن شُكره: أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين.

فهو سبحانه يَشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنها [يشكر] من أحسن إليه، وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم «الشّكور» منه سبحانه؟!.

وتأمَّل قوله سبحانه: ﴿ مَّا يَفْكُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَالْمَنتُمْ وَالْمَنتُمُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧]؛ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلًا، فالشكور لا يضيع أجر محسن، ولا يعذب غير مسيء.

ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر.

ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره، ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كها شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام، وأثنى به عليه، ونوه بذكره بين عباده، وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل، ويشكر القليل من العمل.

ولما كان سبحانه هو الشّكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطّلها واتصف بضدها، وهذا شأن أسهائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتّصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتّصف بأضدادها، ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يجب الجمال، عليم يجب العلماء، رحيم يجب الراحمين، محسن يجب المحسنين، شكور يجب الشاكرين، صبور يجب الصابرين، جواد يجب أهل الجود، ستار يجب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يجب العفو، وتر يجب الوتر، وكل ما يبغ فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها» اهد(۱).

وفي الآيات المتقدّمة جمع بين الغفور والشّكور، فهو سبحانه غفور للذنوب كلِّها مها عظمت فلا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرَه، الشكور لكلِّ عمل وإن قلَّ ولو كان مثقال ذرة، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مها عظمت، كما لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلَّت؛ فإن الرّب سبحانه غفور شكور.

وإنا لنسأله سبحانه متوسِّلين إليه بهذين الاسمين العظيمين أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه غفور شكور.

<sup>(</sup>١) «عدة الصابرين» (ص/ ٣٣٥-٣٣٧) باختصار.

## الطيم

وهو اسم تكرَّر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ هُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنّهُ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولاً وَلَمِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنّهُ اللّه تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمُ فَا خَلُورًا ﴾ [فاطر: ٤١]، وقال الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورً خَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُم اللهِ عَلَمُ مَا فَ اللّهُ عَلِيمًا خَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥١].

ومعناه: أي: الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم، يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم عليهم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويمهلهم كي يتوبوا، ولا يعاجلهم بالعقوبة كي يُنبوا ويرجعوا.

وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو كان يؤاخذهم بذنوبهم أولًا بأوَّل لما أبقى على ظهر الأرض من دابة، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِنَى أَجَلِ سبحانه: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِنَى أَجَلِ مُستَى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَستَعْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَستَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ٦١]، وقال تعالى: ﴿ وَرَبُكَ ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُم مَوْعِلًا ﴾ [الكهف: ٥٨].

فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه، ووقوع في مساخطه واجتهاد في خالفته ومحاربة دينه، ومعاداة لأوليائه يحلم عليهم، ويسوق إليهم أنواع الطّيبات، ويرزقهم ويعافيهم، كما في «الصّحيح» (۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربّه أنه قال: «يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذّبني، وما ينبغي له، أما شتمه فقوله: إنَّ لي ولداً، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني».

وفي «الصّحيحين» (٢) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «ليس أحدٌ أو ليس شيءٌ أصبرَ على أذى سمعه من الله، إنّهم ليدعون له ولداً، وإنّه ليعافيهم ويرزقهم».

قال ابن القيِّم رحمه الله: «وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب، ويعافيه، ويدفع عنه، ويدعوه إلى جنته، ويقبل توبته إذا تاب إليه، ويبدله بسيئاته حسنات، ويلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله، ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به» (٣).

ومن ذلكم حلمه بفرعون مع شدة طغيانه وعلوه في الأرض وإفساده للخلق، قال تعالى: ﴿ اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ اَفَهُ فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤].

وحلمُه سبحانه بالذين نَسَبوا له الولد حيث دعاهم للتوبة، وفتح لهم أبوابها، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَامِنَ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ قَالُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدَ حَكَا مِنْ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَكُ وَاللهُ وَلَا إِلَهُ إِلَا إِلَكُ وَحَلَا مِنْ إِلَا إِلَا إِلَا اللهُ وَيَسْتَغُورُونَ لَيَمَسَّنَ اللَّهِ مِنْ كُفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَيَسْتَغُورُونَ فَي اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيكُ ﴾ [المائدة: ٧٤-٧٤].

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (رقم: ٣١٩٣).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري» (رقم: ٥٧٤٨)، ومسلم (رقم: ٢٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) «شفاء العليل» (٢/ ٢٥٣).

وحلمُه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم قوم من الكفار، كان عندهم قوم مؤمنون، فراودوهم للدّخول في دينهم، فامتنعوا، فشق الكفار أُخدُودا في الأرض أجَّجوا فيه نارًا، ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار، فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن امتنع قذفوه في النار، وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين، ومع هذا كله دعاهم سبحانه للتوبة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ﴾ [البروج: ١٠].

قال الحسن البصري رحمه الله: «انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التّوبة والمغفرة»(١).

ومن حلمه سبحانه إمساكه للسهاء أن تقع على الأرض، وإمساكه لهما أن تزولا مع كثرة ذنوب بني آدم ومعاصيهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَوْلِا وَلَيْن زَالْتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ خَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١].

قال العلّامة أبن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: «يخبر تعالى عن كمال قدرته، وتمام رحمته، وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى يمسك السموات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق، ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهما، ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا، ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه، وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما، ومحبة وتكريها، وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين، وعدم معاجلته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم، ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه ﴿إنّهُ,كانَ عَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ١٤]» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٨/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) «تيسير الكريم الرحمن» (ص/ ٨١٢).

وقد اقترن اسمه تبارك «الحليم» بالعليم في قوله تعالى: ﴿ لَيُدْخِلَنَهُم مُدْخَلَا يَرْضُونَهُ وَ وَلَهُ عَالَى: ﴿ لَيُدْخِلَا الْحَيْفُ مَا لَكُمْ وَالْحَانِ الْعَنِي فِي قوله: ﴿ قَوْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ [الحج: ٥٩]، واقترن بالغني في قوله: ﴿ قَوْلُ اللَّهُ عَمُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا آذَى قَاللَّهُ عَنِي حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، واقترن بالشكور في قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاخِذُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاخِدُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاخِدُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وفي هذا دلالة على أنّ حلمه عن إحاطة بالعباد وأعمالهم، وعن غنى عنهم، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وعن شكر؛ فيشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب العظيم، وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مهما عظم إثمه وكبر جرمه، فما أعظم حلمه، وما أوسع فضله، وما أجزل عطاءَه ومَنّه، فلله الحمد شكراً، وله المنّ فضلاً، حمداً كثيراً طيّباً مُباركاً فيه كما يحبُّ ربّنا ويرضى.

\* \* \*

## الحقُّ، المبين

وأمَّا اسمه: «المبين» فقد وَرَد في موضع واحد مقرونًا بالحق، قال تعالى: ﴿يَوْمَ بِدِ يُوَفِّهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥].

ومعنى «الحق» أي: الذي لا شكَّ فيه ولا ريب، لا في ذاته، ولا في أسهائه وصفاته، ولا في ألوهيته، فهو تبارك وتعالى حقّ، وأسهاؤه وصفاته حقّ، وأفعاله وأقواله حقّ، ودينه وشرعه حقّ، وأخباره كلها حقّ، ووعده حقّ، ولقاؤه حقّ.

وقد كان النبي على يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي على إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومَن فيهنّ، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومَن فيهنّ، ولك الحمد أنت والأرض، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حقّ، ملك السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، ولقاؤك حقّ، ولل المحمد أنت الحق، وعمد على حق، والساعة حقّ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك منفق عليه وأخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» متفق عليه (۱).

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ١٠٦٩)، ومسلم (رقم: ٧٦٩).

ومعنى «المبين» أي: المبين لعباده سبيل الرشاد، الموضح لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب، والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب، قال تعالى: ﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ﴾، وقال تعالى: ﴿ومَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُون ﴾.

ومن معاني «المبين» أي: البين أمره في الوحدانية، فهو الإله الحق المبين لا شريك له.

هذا؛ وقد نوَّع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبيِّنات على أنه الإله الحق لا شريك له، وأنَّ ألوهيَّة من سواه باطل وضلال، وزيغ وانحلال ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَالْحَجْ الْحَجْ اللهِ عَلَى اللهِ هُوَ ٱلْمَكِيدُ ﴾ [الحج: ٦٢].

وقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الذي بُين لكم من عظمته وصفاته ما بين ﴿ هُو َ ٱلْحَقَّ ﴾ هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، ودينه حق، ورسله حق، ووعده حق، ووعيده حق، ولقاؤه وعبادته حق.

وقوله: ﴿ وَأَنَّ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ أي: الذي هو باطل في نفسه، وعبادته باطلة من الأصنام والأنداد، ومن الحيوانات والجمادات؛ لأنها كلها مضمحلة زائلة، لا تملك لنفسها ضرَّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورًا، فضلًا عن أن تملك شيئاً من ذلك لغيرها، ولولا إيجاد الله لها وإمداده لها لما بقيت، فعبادة مَن هذا شأنه أبطل الباطل، وأضل الضلال.

ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ما يلي:

١- تفرُّدُه تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له، فهو الخالق وحده، الرازق وحده، المتصرِّف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من ذلك، فهو الرب الحق لا شريك له.

ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له به أن يُفرَد بالعبادة، وأن يخص وحده بالخضوع والطاعة، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ يُولِجُ النّهَ اللّهَ مُو النّهَ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي النّهَلِ وَأَنَّ اللّهَ سَعِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ثَالَى بِأَتِ اللّهَ هُو الْعَقُ وَأَتَ اللّهَ هُو الْعَقُ وَأَتَ اللّهَ هُو الْعَلَى الْتَعَلَى وَالْعَقَ وَأَتَ اللّهَ اللّهَ الْمَعِيمُ اللّهَ الْمَوْلُ وَأَتَ اللّهَ الْمَعْ وَالْعَقْ فَيَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الل

٢- ذكرُه سبحانه لأسمائه الحسنى، وصفاته العلى الدالَّة على كماله وجلاله وعظمته، وأنّه المستحق للعبادة وحده دون سواه، ومن الأمثلة على ذلك آية الكرسي التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره، حيث ذُكر فيها من أسماء الله الحسنى خمسةُ أسماء، وذكر من صفاته العظيمة ما يزيد على العشرين صفة.

٣- ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه، وفي سورة النحل التي يسمِّيها بعض أهل العلم «سورة النعم» لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم على العباد - أكبر شاهد على أنه المعبود بحق، ولذا ختم هذه النعم بقوله: ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمُ تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّما عَلَيْكُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللّهِ مُتَهَ مُنَاكُمُ لَعُلَكُمُ الْمُبِينُ اللّهِ فَعَمَتُهُ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَها وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [النحل: ٨١-٨٢].

٤ ـ ذكره سبحانه لإجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين، ولا يقدر على ذلك أحدٌ سواه، قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلأَرْضِ أَء لَكُ مُّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢].

٥- إخباره عن نفسه بأنه النافع الضار، المعطي المانع، وأنَّ مَن سواه لا يملك شيئاً من ذلك لنفسه ولا لغيره، قال تعالى: ﴿قُلْ أَفْرَءَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسِبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٨].

٦- إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات، وبديع إيجاده للكائنات، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَكَآءَ وَصَوَّرَكُمْ قَالَ تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمَاةَ مِنَا اللَّهُ مَنَ الطّيبَاتِ قَدَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

٧- إخباره عن حقارة الأوثان وعجزها، وأنها لا تملك شيئاً، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مَعْفَ الطّالِبُ وَالْعَطْلُوبُ ﴿ اللّهِ مَا قَكَدُرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِقِيهِ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِئَ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٣-٤٧].

إلى غير ذلك من الدلائل البيِّنات، والحجج الواضحات، التي سيقت في القرآن الكريم مبينة أن الله عز وجل هو الإله الحق المبين، وأن ألوهيَّة من سواه كفر وطغيان، وضلال وبهتان.



### القدير، القادر، المقتدر

وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن، وأكثرها ورودا «القدير»، ثم «القادر»، ثم «المقتدر»، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّهُ دَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ﴾ [الأنعام: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥].

وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله، وأنه سبحانه كامل القدرة، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن؛ فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرِّفها على ما يشاء ويريد، ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا، والكافر كافرا، والبرَّبرُّا، والفاجر فاجرًا.

ولكمال قدرته لا يحيط أحدٌ بشيء من علمه إلا بها شاء أن يُعلِّمه إياه، ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، الذي سلمت قدرته من اللُّغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد، ولكمال قدرته كلُّ شيء طوع أمره وتحت تدبيره، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ مِقْدَرٍ ﴾ [ق: ٤٩]، وقال بقدَرٍ ﴾ [ق: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ مَنَّ عِ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

روى مسلم في «صحيحه» (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر، فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٣) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَادٍ ﴾ [ق: ٤٨-٤٧]».

ومَن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عزَّ وجل، قال الإمام أحمد رحمه الله: «القدر قدرة الله» (٢) ، فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل، وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها يتنافى مع الإيهان به سبحانه؛ إذ من أصول الإيهان به الإيهان بأقداره.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «القَدر نظام التوحيد، فمن وحَّد الله عزّ وجلّ وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحّد الله تعالى وكذّب القدر نقض التوحيد»(٣).

وقال عوفٌ سمعت الحسن يقول: «مَن كذَّب بالقدر فقد كذَّب بالإسلام، إن الله تبارك وتعالى قدَّر أقدارًا، وخَلق الخلْق بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر»

والإيهان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به، روى ابن جرير في «تفسيره» (٥)، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ [فاطر: ٢٨]، قال: الذين يقولون: «إن الله على كل شيء قدير».

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (٣/ ٢٥٤)، وابن القيم في «شفاء العليل» (ص/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (رقم: ٢٠٥) \_ واللفظ له ، وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٦٢٤)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم: ١٢٢٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٦٧٦)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم: ١٢٥٥).

<sup>(0) (19/1977).</sup> 

قال ابن القيِّم رحمه الله: «وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنها وعلمه بالتأويل، ومعرفته بحقائق الأسهاء والصّفات، فإنَّ أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقَّها، وإن كانوا يقرُّون بها، فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها، بل على وجهها، ومنكرو أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجهها، بل يصرِّحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به، ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء؛ لا يقر بأن الله على كل شيء قدير، ومن لا يقرُّ بأنَّ قلوب ألعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه؛ لا يقر بأن الله على كل شيء قدير، ومن لا يقر بأن الله على كل شيء قدير، فيا لها كلمة من حبر الأمة، وترجمان القرآن رضي الله عنه» اهـ (۱).

هذا؛ وإن للإيهان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها أسهاؤه «القدير، القادر، المقتدر» آثارا عظيمة، وثهارا مباركة، تعود على العبد في دنياه وأخراه، كيف لا والإيهان به قطب رحا التوحيد ونظامه، ومبدأ الإيهان وتمامه، وأصل الدين وقوامه، فهو أحد أركان الإيهان، وقاعدة أساس الإحسان.

فمن ثماره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التّوكل عليه، وتمام الالتجاء إليه، روى الترمذي في «جامعه» (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت خلف النبي يوما فقال لي: يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفّت الصحف».

<sup>(</sup>۱) «شفاء العليل» (۱/ ١٣٠–١٣١).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٥١٦) وقال: حسن صحيح.

ومن آثاره تكميل الصبر وتتميمه وحسن الرّضا عن الله، قال ابن القيم رحمه الله: «من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرّغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عها فيه سعادته وفلاحه»(١).

ومن آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوب، كالحقد والحسد ونحوهما؛ لإيهانه أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد وقدر لهم أرزاقهم، فأعطى من شاء، ومنع من شاء، فالفضل فضله سبحانه والعطاء عطاؤه، ولهذا يقال عن الحاسد: إنه عدو نعمة الله على عباده.

ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه، والبعد عن الشر والهرب منه، وفي «صحيح مسلم» (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على قال: «احْرِص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أنّي فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قُل : قَدَرُ الله وما شاء فعل ؛ فإنّ لو تفتح عمل الشيطان».

ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله، والإكثار من دعائه؛ لأن الأمور كلّها بيده، روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (٣) عن مطرّف بن عبد الله ابن الشّخّير قال: «تذكرت ما جماع الخير؛ فإذا الخير كثير: الصوم، والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء».

<sup>(</sup>١) «مدارج السالكين» (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) (رقم: ١٣٤٦).

وكان من أكثر دعاء نبيِّنا عَلِير: «اللهم يا مقلب القلوب ثبِّتْ قلبي على دينك».

روى الترمذي وابن ماجه، عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله ﷺ يكثر أن يقول: يا مقلِّب القلوب ثبِّتْ قلبي على دينِك، فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبها جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم؛ إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلِّبُها كيف يشاء»(١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (رقم: ٢١٤٠)\_واللفظ له ، وسنن ابن ماجه (رقم: ٣٨٣٤). وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي»، و«صحيح ابن ماجه».

# الوَدُود

وقد ورد في القرآن مرتين:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠].

والثانية: في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مُوَيُّدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ إِنَّهُ مُواَلِّمُ الْمَغُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٣\_١٤].

ومعناه: أي: الذي يحبّ أنبياءه ورسله وأتباعهم، ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم محبة له.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا الاسم ودلالاته: «الودود، أي: المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة، وآلائه الواسعة، وألطافه الخفية، ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد، وبمعنى المودود، يحبّ أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبًّا آخر جزاء لهم على حبهم.

فالفضل كلُّه راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتودَّدهم به، ويجلب ويجذب قلوبهم إلى ودَّه، تودَّدَ إليهم بذكر ما له من النَّعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على عجبة الكمال.

والله تعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها، ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم، وبها أبقاهم وأحياهم، وبها أصلحهم، وبها أتم لهم الأمور، وبها كمَّل لهم الضروريات

الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرَّج عنهم الكربات، وأزال المشقات، وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، وبها يسر لهم سلوكه، وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا، وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسارّ، وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها، وما خفي عليهم منها أعظم.

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية، الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده، يتودد بها إليهم؛ فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن أفراده، وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه.

ومِن تودُّده: أنَّ العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات، ويقصِّر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم، ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يُقيِّض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه، فيتوب إليه وينيب، فيغفر له تلك الجرائم، ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم، ويعيد عليه وده وحبَّه، ولعل هذا \_ والله أعلم \_ سرُّ اقتران الودود بالغفور في قوله: ﴿وَهُو اَلْهَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤].

ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدَّر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته، وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» رواه البخاري (۱۱).

<sup>(</sup>١) (رقم: ٦١٣٧) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وآثار حبّه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال، ولا تحصيها الأقلام، وأما مودة أوليائه له فهي رُوحهم ورَوحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره، وسعت جوارحهم لخدمته، وبها قاموا بها عليهم من الحقوق المتنوعة، وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة.

أما الدينية؛ فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل.

وأما المحبّة الطبيعية؛ فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يجبه مولاهم، وأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الربّ، فصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرّب إلى محبوبهم.

وكلُّ هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضَّل بها عليهم محبوبهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيهان، وحقيقة التوحيد، وعين التعبد، وأساس التقرّب.

فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها، ولا في قدرها وآثارها، ولا في لذتها وسرورها، وفي بقائها ودوامها، ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه» اهـ(١١).

<sup>(</sup>١) «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/ ٥٥-٥٧).

وإذا عَرفَ العبدُ بأنَّ ربَّه سبحانه وَدودٌ يحبُّ أولياءه ويحب من أطاعه، يحب المؤمنين المتقين، ويحب الصابرين المتوكلين، ويحب التوابين المتطهرين، ويحب الصادقين المحسنين، ويحب جميع الطائعين، ولا يحب الظالمين الكافرين، ولا يحب الخائنين المسرفين، ولا يحب المختالين المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمره، والخائنين المسرفين، ولا يحب المختالين المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمره، ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره، واجتناب نهيه، وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال، وحب كلامه سبحانه، وحبّ رسوله على وسنته، والاجتهاد في متابعته، فبذلك تُنال محبةُ الله، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله عَلَيْ وسنته، والاجتهاد في متابعته، فبذلك تُنال محبةُ الله، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله عَلَيْ وسنته، والاجتهاد في متابعته، فبذلك تُنال محبةُ الله، قال وفي الدُّعاء المأثور عن النبي على الله عبد الله وحبّ من يحبُك، وحبّ من يحبُك، وحبّ عمل يقرّبني إلى حبّك، رواه الإمام أحمد، والترمذي (۱).

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٥/ ٢٤٢)، و «جامع الترمذي» (رقم: ٣٢٣٥) من حديث طويل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وصحّحه الترمذي ونقل تصحيحه أيضاً عن الإمام البخاري. وانظر شرحاً مفيداً لهذا الدّعاء في كتاب اختيار الأولى في «شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» لابن رجب (ص/ ١٢٥) وما بعدها.

## البرّ

وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن مَمُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ الطور: ٢٨]، ومعناه: أي: الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنّه وعطائه، فهو مولي النعم، واسع العطاء، دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفًا، وبالمنّ والإحسان معروفاً، تفضل على العباد بالنعم السابغة، والعطايا المتتابعة، والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع، والعطاء المدرار.

# وبرُّه سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص.

فالعام: وَسِعَ الخلقِ كلَّهم، فها من شخص إلا وسعه منُّ الله تعالى وفاض عليه إحسانه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَ مَمْلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى حَيْدٍ مِمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة، والقامة الطيبة، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا، وجعله يمشي قائها منتصبا على رجليه، ويأكل بيده، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع، ويأكل بفمه، وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس، إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به.

والخاص: هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم، وتوفيقهم لطاعة ربّ العالمين، ونيل ما يترتب على ذلك من السّعادة في الدّنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِى نَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣]، أي: في دورهم الثلاثة: في الدنيا، والبرزخ، ويوم القيامة، وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره، ولا سبيل إلى استقصائه.

فمِن برِّه بهم أنه تبارك وتعالى يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، يتقبل منهم القليل من العمل، ويثيب عليه الثواب الكثير، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، ويضاعف لمن يشاء،

ولا يجزي بالسيِّئة إلَّا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة، ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن همَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له عشراً إلى سبعائة ضعف، ومن هم بسيّئةٍ فلم يعملها لم تُكتب، وإن عملها كُتبت»، رواه مسلم (۱).

ومِن برِّهِ بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما كثرت الذنوب وتعددت الآثام، قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُواْ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ لَا نَقۡــُطُواْ مِن رَحۡمَةِ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلدَّنوُبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

وفي الحديث القدسي يقول تعالى: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أُبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»(٢).

ومن برِّهِ بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، ويستره، فيقول: أتعرفُ ذنب كذا؟ أتعرفُ ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربّ، حتى إذا قرَّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: ﴿هَاَوُلاَهِ النَّهِ عَلَى الظّرامِينَ ﴾ [هود: ١٨]» متفق عليه (٣).

ومطالعة العبد لهذا البرّ العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع؛ إذ به يعرف عزة الله في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهاله، وكرمه في تيسيره لعبده التوبة والإنابة، وفضله في مغفرته، وهذا يسوق العبد إلى حُسن الإقبال على مولاه خضوعًا وتذلُّلًا، رغباً ورهباً، رجاءً وطمعاً.

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (رقم: ٢٣٠٩) ـ واللفظ له، ومسلم (رقم: ٢٧٦٨).

قال ابن القيِّم رحمه الله: «...يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كهال رؤيته له، ولو شاء لَفضَحه بين خلقه فحَذِرُوه، وهذا من كهال برّه، ومن أسهائه: «البرّ»، وهذا البر من سيِّده عن كهال غناه عنه، وكهال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة، فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته، وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عها سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى»(۱).

وما نبَّه عليه رحمه الله أمرٌ يغفل عنه كثير من التائبين، فينشغلون بعظم الذنوب التي ارتكبوها وكثرتها ويغفلون عن ذكر سَعَة برِّ الله وعِظَم مَنَّه وجزيل كَرمه.

ومِن عظيم برِّه بعباده أنه سبحانه - مع كمال غناه - يفرح بتوبة التائين وإنابة المنيبين، ففي «صحيح مسلم» (٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيسَ منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلِّها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدَّة الفَرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطأ مِن شدَّة الفَرح: اللهم أنت عبدي وأنا

ولهذا الفرح شأنٌ لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه؛ إذ إن مطالعته من أعظم ما يُكسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه، وأنه سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۱/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٧٤٧).

ومما ينبغي أن يعلم هنا أنَّ البَرَّ سبحانه يجب أهل البِرِّ، فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويجب أعمال البر، فيجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، والبر أصله التوسع في فعل الخيرات، وأجمع الآيات لخصاله قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَ مَن عَلَى اللهِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَ مَن عَلَى اللهِ وَالْمَعْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَ مَن اللهِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَ مَن اللهِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَالَةُ وَالْمَعْرِبِ وَالْمُوالُوبُ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَالَةُ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَالِعُونَ الْمَالَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِعِلْمُ الْمُعْرِبُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِعُلِقِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَالِعُلُولُ وَالْمَالِعُلَالِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَالِعُلِقِ وَالْمَالِعُلُولُ وَالْمَالِعِينَ وَالْمُولُولِ وَالْمَالِعُولُ وَالْمِلْمِ وَلَوْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولُولُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلِعِلَامِ وَالْمُولُولِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِعِيْمِ الْمِلْمُ وَالْمِلِهِ

وقال الله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ اَلَبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ۖ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴾ [آل عمران: ١٩٢]، قال قتادة رحمه الله: «لن تنالوا برَّ ربِّكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تَهْوَوْنَ من أموالكم» (١).

ألهمنا الله جميعا رشد أنفسنا، ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب، إنه سميع مجيب.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (٣/ ٦٦٦).

## الرووف

وقد ورد هذا الاسم في عشر آيات من القرآن الكريم يأتي ذكرها.

و «الرَّأفة» \_ كما قال ابن جرير رحمه الله \_: «أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدُّنيا، ولبعضهم في الآخرة» (١٠). وهم أولياؤه المؤمنون، وعباده المتقون.

هذا؛ وإنّ من القواعد المفيدة التي قرَّرها أهلُ العلم في باب فقه أسماء الله الحسنى أنَّ ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى يدلُّ على أنَّ الحكم المذكور فيها له تعلُّق بذلك الاسم الكريم الذي ختمت به الآية، وتَأمُّل ذلك من أعظم ما يعين العبد على فقه أسماء الله الحسنى.

وفيها يلي عرضٌ لمواضع ذكرِ هذا الاسم في القرآن الكريم، وتنبيه على دلالاته من خلال سياق الآيات التي ختمت به.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ إِنَ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: لا ينبغي له ولا يليق به أن يضيع إيهانكم، وهذا من كهال رأفته ورحمته بهم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيهان بأن الله سيحفظ عليهم إيهانهم، فلا يضيعه بل يحفظه من الضياع والبطلان، ويتممه لهم، ويوفقهم لما يزداد به إيهانهم ويتم به إيقانهم، فكها ابتدأهم بالهداية للإيهان فسيحفظه لهم ويتمه عليهم رأفة منه بهم ورحمة، ومَنّا منه عليهم وتفضّلاً.

وقال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ عِالْمِهِ اللَّهِ عَبَادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، وهؤلاء هم الموفقون من عباده الذين باعوا

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» (٢/ ٢٥٤).

أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلباً لمرضاة الله ورجاءً لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد، الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لذلك، ووعدهم عليه عظيم الثواب، وحسن المآب، ولا تسأل عها يحصل لهم من التكريم وما ينالونه من الفوز العظيم، فقدومُهم يوم القيامة على ربِّ رؤوفٍ رحيم.

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدُ أَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَ وَاللَّهُ رَهُوفُ الْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وهذا يفيد أنَّ الله سبحانه مع شدَّة عقابه وعِظَم نَكَاله فإنه رؤوفٌ بالعباد، ومن رأفته بهم أنْ خوَّف العباد وزَجرهم عن الغيِّ والفساد، ليسلموا من مغبتها، ولينجوا من عواقبها، فهو جل وعلا رأفة منه ورحمةً سهَّل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجات، ورأفةً منه ورحمةً حذر عباده من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات.

وقال تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ، بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٧].

وفي هذا السياق أنّ من رأفة الله بهم أنْ منَّ عليهم بالتوبة ووفقهم لها، وقبلها منهم، وثبتهم عليها، ولولا أنه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك.

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَنعَامَ خَلَقَهُ اللّهِ مَا لَحَكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ خَلَقَهَا لَكُمُ أَنْ اللّهِ مَا أَنْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلّا بِشِقِ تَرْعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلّا بِشِقِ آلَانَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

وفي هذا أنّ من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه ومنافعه، وجعل له فيها دفئا بها يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع أخرى عديدة، ومنها يأكل، وجعل له فيها جمالا في وقت رواحها وحركتها ووقت

هجوعها وسكونها، وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعة، والأقطار البعيدة وكلُّ ذلك من رأفته ورحمته سبحانه، وليتنا نذكر رأفة الله بنا ورحمته وفضله ومنَّه بها سخَّر لنا في هذا الزمان من وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها المريحة في تحركها وتنقلها، الجميلة في شكلها ومنظرها، والسّريعة في سيرها، ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبلها، وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها، ينتقل الناس عليها من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وسعة جوده وبرِّه.

وقال تعالى: ﴿ أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعَجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفٍ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَجِيمٌ ﴾ [النحل: ٤٥-٤٤].

وفي هذا أنّ من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة، ويعافيهم إلى الإقلاع عن السيئات، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات، أفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات، متوالية عليه في كلّ الأوقات؛ وهو مكبّ على إجرامه، متهاد في غيّه وعصيانه.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَلَى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيَكْسُكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُّ رَّحِيمٌ ﴾ [الحج: ٦٥].

فتسخير الله الأرض وما فيها من حيوانات ونباتات وجمادات، والفلك تجري في البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل، وإمساكه سبحانه السهاء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليها، وتهلك من فيها، كل ذلكم من رحمته ورأفته سبحانه بالعباد.

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللّهَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠]، قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة، ما يفيد أن هذا البيان النافع والشرع الحكيم هو من رأفة الله بالعباد ورحمته بهم.

وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۚ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ ِلَيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورُ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٩].

وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن؛ أنْ نزل على عبده ورسوله على آياته البيّنات، وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به، وأنه الحق اليقين، ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما أنزل عليه من الآيات والحكمة من الظلمات إلى النور، وهذا من رأفته بعباده، ورحمته بأوليائه وأصفيائه.

وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]، وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أنْ أوثق بينهم عقد الإيهان ورابطة الدِّين ووشاج التقوى، وجعل اللاحق منهم محباً للسابق، داعيا له بكل خير، فما أسناها من عطيَّة، وما أجلها من منَّة تفضَّل بها مولانا الرَّؤوف الرَّحيم.

\* \* \* \*

#### المسيب، الكافي

قال الله تعالى: ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦]، وقال الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٦].

و «الحسيب»: هو الكافي الذي كفي عباده جميع ما أهمَّهم من أمور دينهم ودنياهم، الميسِّر لهم كل ما يحتاجونه، الدّافع عنهم كلّ ما يكرهونه.

ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كلَّ ما عملوه، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك، وميَّز الله صالح العمل من فاسده، وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحقون من الجزاء ومقدار ما لهم من الثواب والعقاب.

و «الكافي»: الذي كفاية الخلق كل ما أهمّهم بيده سبحانه، وكفايته لهم عامّة وخاصّة:

أمّا العامَّة: فقد كفي تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإمدادها وإعدادها لكلِّ ما خُلقَت له، وهيّاً للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويُقنيهم ويُطعمهم ويَسقيهم.

وأمّا كفايته الخاصة: فكفايته للمتوكّلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]، أي: كافيه كل أموره الدينية والدّنيوية، وإذا توكّل العبد على ربّه حقّ التّوكل بأن اعتمد بقلبه على ربّه اعتمادًا قويًّا كاملًا في تحصيل مصالحه ودفع مضارّه، وقويت ثقتُه وحَسُنَ ظنّه بربّه؛ حصلت له الكفاية التّامة، وأتم الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله، وكفاه همّه وكشف غمّه.

وهذه منَّةٌ عظيمةٌ وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر له ليكون حامدًا لربِّه على كفايته، شاكرًا له على فضله ونعمته.

وقد ثبت في «صحيح مسلم» (١) أن رسول الله على كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي».

والعبد لا غنى له عن ربِّه طرفة عين، بأن يكون له حافظًا وكافيًا ومسدّدًا وهاديًا، ولذا شرع للمسلم في كلِّ مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: «بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله»، ليكفى همه وحاجته، وليوقى من الشّرور والآفات، وليحفظ من عدوان معتدٍ أو ظلم ظالم.

أي: هُديتَ إلى طريق الحقِّ والصَّواب، وكُفيت من كلِّ همِّ دنيوي أو أخروي، ووُقيت من شرِّ أعدائك من الشياطين وغيرهم.

وقد دلَّ القرآن أنَّ تحقيق العبودية لله وحسن التوكل عليه أمرُّ لا بد منه لنيل كفاية الله الخاصة بأوليائِه المؤمنين وعبادِه المتَّقين، قال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ﴾.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «والتوكُّلُ من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۷۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (رقم: ٥٠٩٥)، والترمذي (رقم: ٣٤٢٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ٨٩٨)، وابن حبان (رقم: ٨٢٨)، وغيرهم من طريق ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، به.

وحسّنه الترمذي، ولكن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. غير أنّ له شواهد يتقوّى بها؛ وقد صحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٣).

فإنَّ الله حسبه: أي: كافيه، ومَن كان الله كافيَهُ وواقِيَهُ فلا مَطمَعَ فيه لعدوِّه، ولا يضرُّه إلَّا أذَى لا بدَّ منه، كالحرِّ والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضرَّهُ بها يبلغ منه مرادَه فلا يكون أبدًا، وفرقٌ بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءٌ له وهو في الحقيقة إحسانٌ إليه وإضرار بنفسه وبين الضّرر الذي يُتشفَّى به منه.

قال بعض السَّلف: جَعَلَ الله تعالى لكلِّ عمل جزاءً من جنسه، وجَعَل جزاءً التوكل عليه نفسَ كفايته لعبده، فقال: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ ﴾، ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبدِه المتوكِّل عليه وحسبَه وواقيَه، فلو توكَّل العبد على الله تعالى حقَّ توكُّله وكادته السموات والأرض ومَن فيهنَّ لجعلَ له مخرجًا من ذلك وكفاه ونَصَرَه (١).

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتها، فالله عز وجل كافي من يثق به ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهاته، وكلما كان العبد حسن الظنّ بالله عظيم الرجاء فيها عنده صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة.

ولا يستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابها، فإنَّ الله بالغ أمره في الوقت الذي قدره له، ولذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣].

قال ابن القيم رحمه الله: «فلها ذكر كفايته للمتوكِّل عليه فربَّما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكُّل، فعقَّبه بقوله: ﴿قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣]، أي: وقتًا لا يتعدَّاه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدَّره له، فلا يستعجل المتوكِّل ويقول: قد توكَّلتُ ودعوتُ فلم أرَ شيئًا ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغُ أمره في وقته الذي قدَّره له» (٢).

<sup>(</sup>۱) قبدائع الفوائد» (۲/ ۲۱۷-۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) «أعلام الموقعين» (٤/ ١٦١).

وفي مثل هذا المقام كثيرًا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة إلى استخذاء للمخلوقين وتذلّل لهم وانكسار بين أيديهم لينال بعض مآربه ويحصّل بعض مطامعه، غير مبال بكون ذلك على حساب دينه ونيل رضا ربه عز وجل، فيخسر كفاية الله لأوليائه.

«ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم»(١).

روى الترمذي في «جامعه» (٢) أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي إلى كتابا توصينني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: «سلامٌ عليك أما بعد: فإني سمعت رسول الله عليه يقول: «مَنْ التمسَ رضاءَ الله بسَخَطِ النّاسِ كفاه اللهُ مُؤْنةَ الناس، ومَنْ التمس رضاءَ الله إلى النّاس، والسّلام عليك».

و مما يحقِّق للعبد السَّلَامة في هذا الباب أن لا يجعل الدَّنيا مبلغ علمه وأكبر همه، وفي الحديث: «من جعل الهموم همَّا واحدًا همَّ المعاد كفاهُ الله همَّ دنياه، ومن تشعَّبت به الهموم في أحوال الدّنيا لم يبال الله في أيّ أوديته هلك». رواه ابن ماجه (٣).

وروى ابن أبي شيبة (٤) عن أبي عون (٥) قال: «كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته».

<sup>(</sup>۱) «الفوائد» لابن القيم (ص/١٩٧).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٤١٤) ورواه عقبه موقوفاً بإسناد أصح. وله شواهد ولذلك صحّحه الألباني في «صحيح الترمذي».

<sup>(</sup>٣) (رقم: ٢٠١٦) وغيره، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) في «مصنفه» (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفيّ أحد التابعين الثّقات. له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣٨/٢٦)

# الكَفيل، الوكيل

قال الله تعالى: ﴿وَلَا لَنَقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ﴾ [النحل: ١٩]، وقال تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

و «الكفيل» معناه: القائم بأمور الخلائق المتكفِّل بأقواتهم وأرزاقهم.

وقول الله تعالى: ﴿ وَأُونُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَّتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ﴾ [النحل: ٩١]، قيل: أي: شهيدًا، وقيل: حافظًا، وقيل: ضامنًا.

هذا؛ ومن صدقَ مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلاً أعانه على الوفاء، ويسَّر له الأمر من حيث لا يحتسب.

روى البخاري في «صحيحه» (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله عنه، الله عنه، عن رسول الله عنه، عن رسول الله الله ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألفَ دينار، فقال: ائتني بالشُّهداء أُشْهدهم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلًا، قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمَّى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثم التمس مَرْكِبًا يركَبُها يقدمُ عليه للأجَل الذي أجَّله فلم يجدْ مَرْكِبًا،

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۲۹۱).

فأخذ خشبةً فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفةً منه إلى صاحبه، ثم زجَّج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهمّ إنَّك تعلمُ أني كنتُ تسلَّفْتُ فُلاناً ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدًا، فقلتُ كفى بالله شهيدًا، فرضي بك، وإني جهدتُ أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعُكها، فرمى بها في البحر حتى وجَنَ فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمسُ مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرّجل الذي كان أسلَفَهُ ينظر لعلَّ مَرْكِباً قد جاء بهاله، فإذا الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا، فلما نَشَرَها وجد المال والصَّحِيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلتُ جاهدًا في طلبِ مَرْكِبِ لآتيك بهالك، فما وجدتُ مركبا قبل الذي أتيتُ فيه. قال: هلْ كنتَ بعثت إليَّ بشيء وقال: فإنَّ الله قد بعثت ألى بعثت في الخشبة، فانْصَرِف بالألف الدينار راشدًا».

# و «الوكيل» معناه: الكافي الكفيل، وهو عامٌّ وخاص:

أما العام: فيدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٢]، أي: المتكفِّل بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، القائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها.

والخاص: يدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١]، وقوله: ﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، أي: نِعْمَ الكافي لمن التجأ إليه والحافظ لمن اعتصم به، وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه.

وقد دعا سبحانه عبادَه إلى التوكل عليه وحده، وجعل ذلك دليل الإيهان، قال تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَالْغِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [الملك: ٢٣]، ووعد على ذلك عظيم الثواب، وحسن المآب، قال تعالى: ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِم يَتُوكَّلُونَ ﴾ وحسن المآب، قال تعالى: ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِم يَتُوكَّلُونَ ﴾ والشورى: ٣٦]، وحذّر سبحانه من التوكُّل على سواه، قال تعالى: ﴿ أَلَّا تَنتَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢].

والتوكل على الله وحده، وتفويض الأمور كلها إليه والاعتباد عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الدّين الجليلة، وفريضة عظيمة من فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده، وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة، فإنه إذا اعتمد القلب على الله في الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صحّ إخلاصه وقويت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها.

فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين، ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكم لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل.

وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتهاداً على الله وثقة به والتجاء إليه ورضا بها يقضيه له، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها، ففي التوكل جمعٌ بين أصلين: اعتهاد القلب على الله وحده لا شريك له، مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها، دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به، أو سلوك طريق غير مشروع، وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة كقوله تعالى ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ وَقُولُ النّبي عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٢٣]، وقوله: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ والنصوص في هذا المعنى كثيرة.

والتوكل مصاحب للمؤمن الصّادق في أموره كلها الدينية والدنيوية؛ فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجّه وبرّه وغير ذلك من أمور دينه، ومصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه، فهو نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه، وتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيهان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك.

ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبيّ على الله، لا حول النبيّ على الله، لا حول ولا قوّة إلا بالله. قال: يقال حينئذ: هُديت وكُفيت ووُقيت، فيتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكُفي ووُقي؟!»(١).

وفي هذا دليل بيّن على عظم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته، وأنه لا غنى له عن ربِّه طرفة عين بأن يكون له حافظاً ومؤيّداً ومُسدِّداً ومُهدياً.

والله وحده المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوّة إلّا به، والمرجو منه وحده أن يوفقنا أجمعين لحسن التوكّل عليه.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (رقم: ٥٠٩٥)، و«جامع الترمذي» (رقم:٣٤٢٦) وحسّنه. وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني (رقم: ١٦٠٥).

#### الفالب، النَّصير

وقد ورد اسم الله «الغالب» في موضع واحد من القرآن، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَالِيَ ۗ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكَنَّ أَكَتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١].

وورد اسمه «النصير» في أربعة مواضع وهي: قوله تعالى: ﴿فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلَكُمُ يَعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠]، وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥]، وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللّهِ مُو مَوْلَكُمُ فَيْعُمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله: ﴿وَكَفَى بِرَبِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

و «الغالب» معناه: الذي يفعل ما يشاء، لا يغلبه شيء، ولا يردُّ حكمَه رادُّ، ولا يملك أحدٌ ردَّ ما قضاه، أو منعَ ما أمضاه.

قال القرطبيّ رحمه الله: «فيجب على كلِّ مكلَّف أن يعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق، فمَن تمسَّك به فهو الغالب، ولو أن جميع مَنْ في الأرض طالب، قال تعالى: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِ ﴾ [المجادلة: ٢١]، ومن أعرض عن الله تعالى وتمسَّك بغيره كان مغلوبًا، وفي حبائل الشيطان مقلوبًا » (١٠).

و «النّصير» معناه: الذي تولّى نصر عباده، وتكفّل بتأييد أوليائِه والدفاع عنهم، والنّصرُ لا يكون إلّا منه، ولا يتحقّق إلّا بمنّه، فالمنصور مَن نصَرَه الله؛ إذ لا ناصر للعباد سواه، ولا حافظ لهم إلّا هو، قال تعالى: ﴿وَمَا ٱلنّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ ٱلْعَيْمِيرِ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا عَلِبَ لَكُمْ أَن هَذَا ٱلّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، وقال وقال تعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، وقال وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ هَنَ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِن أَمْرُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مَن نُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مَن نُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مَنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ عَلَيْ اللّهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ عَنْ اللّهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ عَنْ اللّهُ مِن وَلِي وَلاً لَكُمْ إِلّهُ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ عَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (١/ ٢١٩).

وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه وأوليائه بالنّصر والتأييد، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ وَأُولِيائه بالنّصر والتأييد، قال تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي اللّهُ نَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ اللّهُ فِي مَوْطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ [التوبة: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ اللّهُ وَيَعَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَنَصَرَنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْفَالِمِينَ ﴾ وَنَصَرَنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْفَالِمِينَ ﴾ [الصافات: ١١٤].

وأخبر أنَّهم لا يطلبون نصرهم إلَّا منه، ولا يلجؤون لنيله إلَّا إليه، ففي دعاء نوح عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ اَنصُرْنِي بِمَا كَنَّبُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]، وفي دعاء لوط عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ اَنصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٠]، وفي دعاء نبيِّنا محمد ﷺ والمؤمنين: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وفي «سنن أبي داود، والترمذي» وغيرهما (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (رقم: ٦٢٣٢)، والترمذي (رقم:٣٥٨٤) وحسّنه. وانظر «صحيح أبي داود» للألباني (٢٢٩١).

وهو خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيهان الظاهرة والباطنة بأنهم هم المنصورون، وأن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة.

ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيهان والإتيان بمقومات النصر على الأعداء لا يتحقّق لهم نصر، بل يتسلّط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم وتقصيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وحيث ظهر الكفّار فإنها ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيهانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيهانهم نصرهم الله، كها قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعَزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وقال: ﴿أَوَلَمْنَا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثَلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ وَقال: ﴿ آلَ عمران: ١٦٥]» (١).

فيحتاج العباد للانتصار على العدو الظّاهر أن يجاهدوا العدو الباطن من النّفس الأمّارة بالسوء والشيطان، فما لم ينتصروا على هذا العدو فلا نصر لهم.

قال ابن القيِّم رحمه الله في بيانه لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]: «علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادًا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطّل من الجهاد...ولا يتمكن من جهاد عدوِّه الظاهر إلا مَن جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نُصر عليها نُصر على عدوِّه، ومن تُصر عليه نصر عليه عدوُّه» (٢).

<sup>(</sup>١) "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (٦/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) «الفوائد» (ص/ ١٠٩).

وقال رحمه الله: «فإذا ضعف الإيهان صار لعدوِّهم عليهم من السبيل بحسب ما نَقَص من إيهانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بها تركوه من طاعة الله تعالى، فالمؤمن عزيز عال مؤيَّدٌ منصورٌ مَكْفيٌّ مدفوع عنه بالذّات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيهان وواجباته ظاهرًا وباطنًا، وقد قال تعالى للمؤمنين: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدَّعُوا إِلَى السَّلِم وَانتُهُ ٱلْأَعْلَونَ وَاللّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَترَكُرُ أَعْمَلكُمُ ﴾ للمؤمنين: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدَّعُوا إِلَى السَّلِم وَانتُهُ ٱلْأَعْلَونَ وَاللّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَترَكُرُ أَعْمَلكُمُ ﴾ المؤمنين: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدَّعُوا إِلَى السَّلِم وَانتُهُم وأَعهاهم التي هي جند من جنود الله المحمد: ٣٥]، فهذا الضهان إنها هو بإيهانهم وأعهاهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها، ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كها يترُ الكافرين والمنافقين أعهاهم إذ كانت لغيره، ولم تكن موافقة لأمره (١٠).

هذا ونسأل الله الكريم أن يُصلح أحوال المسلمين، وأن يقيهم شرَّ أعدائهم، وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيهانهم، وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلًا، وأن يعزَّ دينه ويعلي كلمته، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، والله عز وجل حافظ لمن لجأ إليه، وكاف من اعتصم به، فنعم المولى ونعم النّصير.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» (٢/ ٩١٣ - ٩١٤).

# العزيز، الجبّار

وقد ذُكر هذان الاسهان معاً في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْفَدُوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ولم يرد اسم الجبَّار في القرآن إلا في هذه الآية، وأما العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من مائة مرة.

و «العزيز» أي: الذي له جميع معاني العزَّة، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْمِــزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٦٥]، أي: الذي له العزة بجميع معانيها، وهي ترجع إلى ثلاثة معانٍ كلها ثابتة لله عزَّ وجلّ على التهام والكمال.

المعنى الأول: عزّة القوّة، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُو اَلرَّزَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ الْمَدِينُ ﴾ المخلوقات وإن عظمت، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُو اَلرَّزَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ الْمَدِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُونَا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴾ [فصلت: ١٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِقِّةٍ إِنَّ اللّهَ لَقُوى عَنِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٧].

المعنى الثاني: عِزّة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، لا يبلغ العبادُ ضرَّه فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل هو الضارُّ النّافع، المعطي المانع، منزّه سبحانه عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه، وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كهاله، وعن اتخاذ الأنداد والشركاء، قال الله تعالى: ﴿ سُبُحُن رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِين ﴿ وَالْمَالَةُ عَلَى الْمُرْسَلِين ﴾ والصافات: ١٨٠-١٨٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي السَمَوَتِ وَالْمَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرُونِي النِّين الْحَقَيْمُ وَاللّهُ الْمَرْسَلِين الْحَقَيْمُ ﴿ [سَانَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمَرْبِينَ الْحَمْدِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرُونِي النّبِينَ الْحَقْتُمُ بِهِ عَلَى اللّهُ الْمُورِيمُ اللّهُ الْمَرْبِيمُ اللّهُ الْمُورِيمُ اللّهُ الْمُحَكِيمُ ﴾ [سأ: ٢٧].

المعنى الثالث: عِزّة القهر والغلبة لجميع الكائنات، فهي كلّها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته، ونواصي جميع المخلوقات بيده، لا يتحرَّك منها متحرك، ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوّته وإذنه، فها شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله ﴿ قُلِ ٱللّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلكِ تُوقِي ٱلْمُلكَ مَن تَشَآهُ وَتُخِرُ مَن تَشَآهُ وَتُخِرُ مَن تَشَآهُ وَتُخِرُ مَن تَشَآهُ إِلَيْ اللّهُ مَن تَشَآهُ وَتُخِرُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء وَتُحْرِثُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن يكون ذُلُّ العبد لله وحده، لا يلتجئ إلا إليه، ولا يحتمي إلا بحماه، ولا يلوذ إلَّا بجنابه، ولا يطلب عزه إلَّا منه ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحِتَمَي إلا بحماه، ولا يلوذ إلَّا بجنابه، ولا يطلب عزه إلَّا منه ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحِتَّةَ فَلِلَّهِ الْعِنَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]، وكلما كان العبد أعظمَ تحقيقًا لذلك كان نيله للعزّة أمكن ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨].

والعِزّةُ بمعنى القهر هي أحد معاني الجبّار، فإن من معاني الجبار أي: أنه القاهر لكل شيء، الذي دان له كل شيء، وخضع له كل شيء، فالعالم العلوي والسفلي بها فيهها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتها، وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء، ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله له، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه.

وليس معنى هذا أنّ العبد مجبور على فعل نفسه، بل الأمر كما قال الله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ ۗ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ ﴾ فَأَلْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴾ وقد خَابَ مَن دَسَنَهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠].

والجبّار له ثلاثة معانٍ:

الأوّل: بمعنى القهّار، كما تقدم.

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة، فهو الذي يجبر الكسير، ويغني الفقير، وييسر العسير، ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له، مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر، ويجبر جبرًا خاصا قلوبَ الخاضعين لعظمته وجلاله، وقلوب المحبين له الخاضعين لكهاله، الراجين لفضله ونواله، بها يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي، والهداية والرشاد، وقول الداعي: «اللهم اجبرني» يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه، وقد كان النبي على يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» رواه الترمذي، وابن ماجه (۱).

الثالث من معاني الجبّار: أي: العليّ على كل شيء، الذي له جميع معاني العلو: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر.

وقد كان نبينًا على يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل الدال عليه اسمه الجبّار، ففي «المسند»، و«السنن» عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: «قمتُ مع رسول الله على ليلةً، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قرأ سورة سورة سورة "ألى عمران، ثم قرأ سورة سورة سورة "ألى عمران، ثم قرأ سورة سورة سورة "ألى عمران، ثم قرأ سورة سورة "ألى عمران» ألى عمران المورة سورة سورة "ألى عمران» ألى عمران المورة سورة المورة ا

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (رقم: ٢٨٤)، و«سنن ابن ماجه» (رقم: ٨٩٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. وصحّحه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٦/ ٢٤)، و أبو داود (رقم: ٨٧٣)، والنسائي (رقم: ١١٣٢)، وغيرهم. وصححه الألباني.

والجبروت لله وحده، ومن تجبّر من الخلق باء بسخط الله، واستحقّ وعيده، وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ﴾ [غافر: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ قَا مَنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا هُو وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ قَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «نجرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، فيقول: إني وكِّلت بثلاثة: بكلِّ جبَّار عنيد، وبكلِّ من ادَّعى مع الله إلها آخر، والمصوِّرين» (۱).

نعوذ بالله من النّار، ومن سخط الجبّار، ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدّعاء.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٣٦)، والترمذي (رقم: ٢٥٧٤)، وغيرهما بإسناد صحيح. وصححه الترمذي، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: ٥١٢).

#### القريب، المجيب

وقد جمع الله بين هذين الاسمين في قوله: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰ لِحُـأَ قَالَ يَـٰقَوْمِ اَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُوْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُواً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ ثَجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١].

ولم يَرد «المجيب» في غير هذا الموضع، وأمّا «القريب» فقد ورد في موضعين آخرين هما: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الْحَرِين هما: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَالِيَ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً اللّهَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسَتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنّهَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَيِما يُوحِي إِلَى رَبِّتُ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سبأ: ٥٠].

وقرب الله الذي تدلُّ عليه هذه الآيات هو قربٌ خاصٌّ من العابدين المحبِّين والدّاعين المستجيبين، قربٌ لا يدرك له حقيقة، وإنها تُعلَمُ آثارُه من لطفه بهم، وتوفيقه لهم، وعنايته بهم، ومن آثاره إجابته للدّاعين، وإثابته للعابدين، كها قال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ آسَتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ مَا خِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وقد ثبت في السنَّة أحاديث عديدة تدلُّ على قرب الله عزّ وجل من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، يسمع دعاءَهم، ويجيب نداءَهم، ويعطيهم سُؤْلَم، ففي «الصّحيحين» (۱) عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: «كنّا مع النبي عَلَيْ في سفر، فجعل النّاسُ يجهرون بالتكبير، فقال النبي عَلَيْ: ارْبَعُوا على أنفسكم، إنّكم ليس تَدْعُون أَصَمَّ ولا غائباً، إنّكم تدعونَ سميعاً قريباً، وهو معكم».

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ٧٣٨٦)، ومسلم (رقم: ٢٧٠٤) واللفظ له...

وفي «الصّحيحين» (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: قال الله عزّ وجلّ: «من تقرَّب إليَّ شبراً تقرَّبتُ إليه ذراعاً، ومن تقرَّب إليَّ ذراعاً، تقرَّبتُ إليه باعاً، وإذا أقبل إليَّ يمشى أقبلتُ إليه أهرول».

واسمه تعالى «المجيب» يدلُّ على أنه سبحانه يسمع دعاء الدَّاعين، ويجيب سؤال السّائلين، ولا يخيِّب مؤمنًا دعاه، ولا يرد مسلمًا ناجاه، ويحبُّ سبحانه أن يسأله العبادُ جميعَ مصالحهم الدِّينية والدّنيوية، من الطّعام والشَّراب والكسوة والمسكن، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتّوفيق والصَّلاح والإعانة على الطّاعة، ونحو ذلك، ووعدهم على ذلك كلِّه بالإجابة مهما عظمت المسألة، وكثر المطلوب، وتنوّعتُ الرَّغباتُ، وفي هذا دلالةٌ على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه، وأنَّ خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأوّلين والآخرين من الجنّ والإنس وأجابهم في جميع ما سألوه، كما في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أنَّ أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوني، فأعطيت كلَّ إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أُدخل البحر» رواه مسلم (٢).

وفي «الصّحيحين» (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النّبيّ عَيَّا قال: «إذا دعا أحدُكم فلا يقلُ: اللَّهمَّ اغفرْ لي إن شئتَ، ولكن لِيَعْزِم المسألة، ولْيُعْظِم الرَّغبة، فإنَّ الله لا يَتَعاظَمُهُ شيءٌ أَعْطَاهُ».

وقد ورد في السنة النبوية أحاديث عديدة في الترغيب بالدّعاء، وبيان أن الله تبارك وتعالى يجيبُ الدّاعين ويعطي السّائلين، وأنه جلّ وعلا حيي كريم، أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيّب من ناجاه أو يمنع من سأله.

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ٧٥٣٧)، ومسلم (٢٦٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٥٧٧) وهو طرف من حديث أبي ذر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (رقم: ٦٣٣٩)، ومسلم (رقم: ٢٦٧٩) واللفظ له.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن النبي على الله عنه، عن النبي على الله عنه، عن النبي على قال: «إنَّ الله حييٌّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» (١٠).

وفي حديث النزول الإلهي يقول ﷺ: «ينزلُ ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى السّماء الدُّنيا حين يبقى ثلثُ اللَّيل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له، من يسألُني فأعطيه، من يستغفرني فأغفرَ له» متفق عليه (٢).

وهو حديث متواتر رواه عن النبي ﷺ جمع من الصَّحابة بلغ عددهم ثمانية وعشرين صحابيًا.

وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتقين أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنّوافل حتّى أُحبّه، فإذا أحبَبتُه كنت سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يبصر به، ويدَه التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذ بي لأعيذنَّه»، رواه البخاري في «صحيحه» (٣).

فهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بيّنة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين، ولا يخيب من رجاه، لكن قد يستشكل في هذا أن جماعة من العبّاد والصلحاء قد دعوا وبالغوا ولم يجابوا، والجواب: أن الإجابة تتنوّع: فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة، وتارة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها، وقد تدخّر له أجراً ومثوبة يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريّ (رقم: ١١٤٥)، ومسلم (رقم: ٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) (رقم: ٢٥٠٢).

روى الإمام أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثْمُ ولا قَطيعة رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إمّا أنْ تُعجَّل له دعوتُه، وإمّا أنْ يصرف عنه من السُّوء مثْلَها، قالوا: إذًا نكثر؟ قال: اللهُ أكثر» (١).

وبهذا يتبيَّن أنَّ إجابة السَّائل في سؤاله أعمّ من إعطائه عين المسؤول.

وإن من أثر الإيهان باسم الله «المجيب» أن يقوَى يقينُ العبد بالله، ويعظم رجاؤه ويزيد إقباله عليه وطمعه فيها عنده، ويذهب عنه داءُ القنوط من رحمته أو اليأس من روحه.

وكيف لا يكون المسلم واثقًا بربِّه الجواد الكريم المحسن، وهو سبحانه بيده ملكوتُ كلِّ شيء، فها شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان، ولا تقدّم ولا تأخّر، وحكمه سبحانه نافذ في السموات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجوّ، وفي سائر أجزاء العالم وذرَّاته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن ﴿ يَشَعُلُهُ مَن فِي السَمورَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩]، تبارك الله ربّ العالمين.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد» (۱۸/۳)، و«الأدب المفرد» (رقم: ۷۱۰)، و«المستدرك» (۱/۹۳) وصحَّح الحاكم إسناده، وجوّده الحافظ المنذري، كما في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم: ١٦٣٣).

#### القاهر، القمّار

وقد ورد القهّار في ستة مواضع من القرآن، يأتي ذكرها. وورد القاهر في موضعين من القرآن هما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ الْقَاهِرُ الْقَاهِرُ وَقُولَ عِبَادِهِ وَهُو الْقَكِمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام: ٦١].

والقهّار صيغة مبالغة من القاهر، ومعناهما: الذي قهر جميع الكائنات وذلّت له جميع المخلوقات، ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادثٌ ولا يسكن ساكنٌ إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً ولا خيراً ولا شرّاً. وكونه تبارك وتعالى قهّاراً مستلزماً لكمال حياته وكمال عزّته وكمال قدرته.

وثبوت هذا الوصف لله عزّ وجلّ يعد شاهداً من شواهد وحدانيته، ودليلاً من دلائل تفرده بالألوهية، وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد.

وقد ورد اسم الله «القهّار» في ستة مواضع من القرآن الكريم، مضموماً في جميعها إلى اسمي «الله» و «الواحد».

الموضع الأول: ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده وضلال أهله، مخاطباً صاحبي السجن ﴿ يَصَحِبِي السِّجْنِ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّا أَسْمَاءَ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ اللّهُ الْوَحِدُ اللّهُ يَهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ الْمُكُمُ إِلّا لِلّهِ أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّا أَنتُهُ وَلَا اللّهُ يَهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ الْمُكُمُ إِلّا لِلّهِ أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاةً ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيّمُ وَلَلْكِنَ أَحَارًا إِلّا إِللّهِ أَمْرَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاةً ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيّمُ وَلَلْكِنَ أَحَارًا لِللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

فبيّن لهما عليه السلام بطلان الشرك بقوله: ﴿ وَأَرْبَابُ ﴾ أي: عاجزة ضعيفة لا تضرُّ ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرِّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك، ﴿ فَيْرُ أَمِر اللّهُ ﴾ الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال ﴿ الْوَحِدُ ﴾ في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له ﴿ الْقَهَارُ ﴾ الذي انقادت جميع الأشياء لقهره وسلطانه.

الموضع الثاني: في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأنداد مع أنها لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً، ويتركون عبادة الله الواحد القهار وإخلاص الدين له.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَا تَغَذْتُم مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيآ اَ لَا كَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ قُلُ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الرعد: ١٦].

قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية مبيناً وجه دلالة اسم الله القاهر على بطلان الشّرك: «فإنّه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهّار، فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحده، فتبيّن بالدّليل العقلي القاهر، أنّ ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة» (۱).

الموضع الثالث: في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهّار مسلسلين بالأصفاد من النار وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار.

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن» (ص/ ١٥).

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ ۚ وَبَرَزُواْ لِلَهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ اللهُ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لَمْ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهُ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللهُ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ابراهيم: ٤٨-٥].

الموضع الرابع: في سياق تقرير تفرد الله بالألوهية، قال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۖ أَنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ آَلُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـرُ ﴾ [ص: ٢٥-٣٦].

قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيرها: «هذا تقرير لألوهيَّته، بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى، وقهره لكل شيء، فإنّ القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهّاران متساويين في قهرهما أبداً، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده، كما كان قاهرًا وحده» (١).

الموضع الخامس: ورد فيه هذا الاسم في سياق بيان تنزّه الله عن الشّرك. قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبُ وَلَا لَاللّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبُ صَافَى مِمَا يَعْلَدُ لَى اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبُ اللّهُ الْوَرْدِدُ اللّهُ أَن يَتَخِدْ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاهُ أَسُبْحَكُنَةً هُو اللّهُ الْوَرِدِ ٣ لَا الرّمِ ٢٠٤].

الموضع السادس: في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله الواحد القهار لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالهم أو ذواتهم.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُم بَدِرُونَ لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَىٰءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْفَقَارِ اللهُ الْيُومُ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيُومُ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ الْفَصَابِ ﴾ [غافر: ١٦-١٧].

<sup>(</sup>١) "تيسير الكريم الرحمن" (ص/ ٧١٦).

وقوله في هذا السِّياق ﴿ ٱلْقَهَّارِ ﴾ أي: لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلّت وخضعت، خصوصاً في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم.

فجميع هذه المواضع السِّت تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد القهّار، فالواحد لا يكون إلا قهّاراً، والقهّار لا يكون إلا واحداً، وذلك ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد.

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: «لا يكون القهار إلا واحداً؛ إذ لو كان معه كفؤٌ له فإن لم يقهره لم يكن قاهراً على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفؤاً، وكان القهار واحدًا»(١).

وبهذا التقرير والعرض يتبين التلازم بين التوحيد والإيهان باسم الله القهار، وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يُفرد وحده بالعبادة، وبه يعلم فساد الشّرك؛ إذ كيف يسوى المصنوع من التراب بربّ الأرباب؟! وكيف تسوّى المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهّار؟! تعالى الله عمّا يشركون وسبحان الله عمّا يصفون.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الصواعق المرسلة» (٣/ ١٠٣٢).

#### الوارث

وقد وَرد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع كلها بصيغة الجمع، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَرَكَ رَبَّهُ مُ رَبِّ لَا تَذَرْفِي فَكْرَدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينِ ﴾ [الأنبياء: ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُستكن وقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مَنْ الْوَرِثِينِ ﴾ [القصص: ٨٥].

ومعنى «الوارث»، أي: الباقي بعد فناءِ الخلق، فكلُّ مَن سواه زائل، وكلُّ مَن عداه فانٍ، وهو جلَّ وعلا الحيُّ الذي لا يموت، الباقي الذي لا يزول، إليه المرجع والمنتهى، وإليه المآل والمصير، يفني الملاك وأملاكهم، ويرث تبارك الخلقَ أجمعين؛ لأنه باقٍ وهم فانون، ودائمٌ وهم زائلون.

فقوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ أي: نرث الأرض ومن عليها، بأن نُميتَ جميعهم فلا يبقى حيٌّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل، إذ الجميع يفنى وكلٌ يموت، ويبقى الله وحده الحيّ الذي لا يموت.

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: 19]، وفي هذا تنبيهُ لمن أَلْهَتْه الدنيا وشَغَلَتْه عمَّا خُلِقَ لأجله وأُوجِد لتحقيقه؛ أنّ الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها، ويذهبون عنها، وسيرث الله عزَّ وجل الأرض ومن عليها، ويُرجِعُهم إليه فيُجازيهم بها عملوا فيها.

وفي موضع آخر مِنَ القرآن توعَد سبحانه كفَّار قريش الذين مَنَّ الله عليهم بأنْ مكَّن لهم حَرَمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه سبحانه، وأبوا قبولَ دعوة الرسول ﷺ والإيهانَ بها جاء به، توعدهم بها فَعلَه بالأمم الماضية حيث قال: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَوَ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَا فَيلًا وَكُنّا فَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥٥]، أي: أنه سبحانه الوارث للعباد حيث يُميتُهم سبحانه ويرجع إليه جميع ما متعهم به من النعم، ثم يعيدهم إليه ليجازي كلًا منهم بعمله.

وفي ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء، وتذهب أوهام مَن تعلَّقت قلوبهم بالدنيا، وظنوا أنهم باقون فيها، وأن ملكهم فيها سيبقى، وأنهم إلى الله لا يرجعون، فيوقنون حينئذ بأن الملك لله الواحد القهار، وأنه سبحانه الوارث لديارهم وأموالهم، ولا ينفعهم حينئذ تقطع قلوبهم حَسرات وامتلاؤها بالنَّدَم والأَسَف.

وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أنْ حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أمّا بعد، فإنّكم لم تُخلقوا عبثاً، ولن تُتركوا سُدى، وإنّ لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر مَنْ خرج مِنْ رحمة الله، وحرم جنّة عرضها السموات والأرض، ألم تعلموا أنّه لا يأمن غداً إلاّ من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافداً بباق، وقليلاً بكثير، وخوفاً بأمان، ألا ترون أنّكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين حتى تُردّون إلى خير الوارثين؟!.

ثم إنّكم في كلّ يوم تشيِّعون غادياً ورائحاً إلى الله عزِّ وجلّ، قد قضى نحبه، وانقضى أجله، حتّى تغيِّبوه في صدْع من الأرض، في بطن صَدْع غير ممهّد ولا مُوسّد، قد فارق الأحباب وباشر التراب، وواجه الحساب، مرتَهن بعمله، غني عمّا ترك، فقير إلى ما قدّم.

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه، ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه، فبكى وأبكى من حوله (۱).

وقد حثَّ الله عبادَه المؤمنين على النَّفقة في سبيله مِنَ المال الذي مَنَّ عليهم به، وجعلهم مُستَخلَفين فيه، مُذكِّرًا لهم بأنه الوارثُ سبحانه، قال تعالى: ﴿ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامنُواْ مِنكُرَ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كِيرٌ ﴾ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِنكُرَ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ اللّهُ كَاللّهُ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٧]، إلى أن قال: ﴿ وَمَا لَكُورُ أَلّا لُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١٠].

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم ، كما في «تفسير ابن كثير » (٥/ ٤٩٤).

روى مسلم في «صحيحه» (١) عن مُطرِّف، عن أبيه عبد الله بن الشَّخِير رضي الله عنه قال: «أتيتُ النَّبيَّ ﷺ وهو يقرأ: ﴿أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾، قال: يقول ابنُ آدم: مالي، مالي، قال: وهل لك يا ابنَ آدم مِن مَالِكَ إلَّا ما أكلتَ فأفنيتَ، أو لبستَ فأبليتَ، أو تصدَّقت فأمضيتَ».

ثم إنَّ الله عز وجل هو المالك للسموات والأرض، والمالك لكل شيء، والأرض له سبحانه يورثها من يشاء من عباده.

قال تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهُ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكُوهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ مَصُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَرَابِ: ٢٧].

والجنة دار كرامته يورثها من يشاء من عباده ﴿ جَنَّنِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّمْنَ عِادَهُۥ بِالْفَيْبِ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْنِيًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَهَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا إِلَّا يَلْكَ ٱلجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ٢١-٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَتُلْكَ أَن تِلْكُمُ ٱلجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ ٱلْوِرْثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٢].

وكتابه عزَّ وجل هو كتاب الهداية والعزِّ والفلاح، يورثه سبحانه من اصطفاهم لمنَّته واجتباهم لكرامته، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِيَنْفُسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو فَمِنْهُمْ اللهِ لَوراثة هذا الكتاب، وإن ٱلفَضَلُ ٱلصَّابِيمُ ﴿ وَمِنْهُم مَلَا لَمَ اللهِ لَوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم، وتمايزت أحوالهم، فلكل منهم قسط ونصيب من وراثته.

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۹۵۸).

ثم إنَّ التوسُّل إلى الله بهذا الاسم داخلٌ في عموم قوله: ﴿وَلِلَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ولا سيها بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور كها في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَزَكِرِيّاۤ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْفِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ الله فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى تَذَرْفِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ الله فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُم كَانُوا يُسَكِّعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرُهَبُ وَاللهِ الأخرى قال: ﴿ فَهَبُ وَرُهُبُ أَلُونَ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَفِي الآية الأخرى قال: ﴿ فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ فَي يَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيّا ﴾ [مريم: ٥-٦]. لي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ فَي يَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيّا ﴾ [مريم: ٥-٦].

والإرث المذكور هنا أنها هُو إرثُ علم ونبوَّةٍ ودعوةٍ إلى الله عز وجلَّ لا إرث مال، وقد توسَّل عليه السلام في هذا السياق باسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة والمُطلوب.

وقد استجاب الله عزَّ وجل لدعاء نبيِّه زكريًّا عليه السلام، فجعل امرأته ولوداً بعد أن كانت عقيمًا، ورزقه ولدًا ذكرًا صالحا سهاه يحيى، وجعله نبيا من الأنبياء، ورث النبوة مِن بعدِ أبيه.

ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦]، أي: ورث سليهان أباه داود النبوة، والأمر لله من قبل ومن بعد، وهو المانُ وحده، وإليه المرجع والمآب، وهو تبارك وتعالى خير الوارثين.

\* \* \* \*

## المُتكبِّر

وقد ورد هذا الاسم في موضع واحدٍ من القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

و «المتكبِّر» اسمٌ يدلَّ على وصفه سبحانه بالتكبُّر والكبرياء، والتاء في «المتكبر» ليست تاء التعاطي والتكلُّف، وإنها هي تاء التفرُّد والاختصاص، فالكبرياء وصفه سبحانه الذي لا يليق إلَّا به، ولذا سيأتي ذكر الوعيد الشديد للمتكبرين، وعقوبات الله لهم المعجلة والمؤجَّلة.

قال قتادة: «هو الذي تكبّر عن كلّ سوء»، وقال أيضا: «الذي تكبر عن السيئات»، وقال أيضاً: «الذي تكبّر عن كلّ شر»، وقال مقاتل: «المتعظّم عن كلّ سوء»، وقال أبو إسحاق السبيعي: «الذي يَكبُر عن ظلم عباده»، وقال ميمون بن مهران: «تكبّر عن السُّوء والسيِّئات، فلا يصدر منه إلّا الخيرات».

وجماع ذلك أنَّ هذا الاسم يدلُّ على تعالِي الله عن صفات الخلق، وتعظُّمِه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يهاثلوه، ورفعتِه سبحانه عن كلِّ نقص وعيب، فهو المتكبر عن الشرِّ وعن السوء وعن الظُّلم وعن كل نقص، وهذا متضمِّنٌ ثبوتَ الكهال له سبحانه في أسهائه وصفاتِه وأفعالِه.

والتكبر لا يليق إلا به سبحانه؛ لأنه وحده الملك وما سواه مملوك، وهو وحده الربُّ وما سواه محلوق، وهو وحده الربُّ وما سواه محلوق، وهو وحده المتفرِّدُ بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال، كما كان يجمع ذلك رسول الله على في تسبيحه لربِّه سبحانه في ركوعه وسجوده حيث كان يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» (۱).

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه.

فالمنزَّه عن النقائص الذي له الملك والتصرُّف والتدبير والعظمة في أسهائه وصفاته وأفعاله هو وحده المتكبِّر لا شريك له.

وأمَّا العبد المخلوق فمقامُه العبوديَّةُ والخضوعُ والذلُّ والانكسار والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم ذي الجلال، ولعلَّ في هذا سرَّا من أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود، وذكرِ كبريائه سبحانه وعظمته حالَ الركوع والسجود.

وأمَّا \_ والعياذ بالله \_ إذا استكبر العبد ولا سيها عن الغاية التي أُوجد لأجلها وخلق لتحقيقها، وهي عبادة الله وإفراده وحده بالذّل والخضوع والانكسار؛ فإن الله يعاقبه بأعظم العقاب، ويخزيه في الدّنيا والآخرة.

وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من كتابه العزيز أنواع العقوبات التي يُحلُّها بالمستكبرين، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، أي: صاغرين ذليلين، وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ قِبلَ ادْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَهَنَّمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ خَلِدِينَ فِيها فَيلَا وَاللَّمَةُ عَبْهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا فِالنَّيْنَ وَالسَّمَكُبُرُوا عَنْهَا لَا لُفَتَحَ مُمْمَ أَبُوبُ السَّمَاةِ وَلَا كَنْبُوا عَنْهَا لَا لُفَتَحَ مُمْمَ أَبُوبُ السَّمَاةِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَكَ لَكُ اللهُ وَكَذَيلِكَ نَعْزِى الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ النِّينَ كُذَّبُوا فِعَاينِنِا وَاسْتَكُبُرُوا عَنْهَا لَا لُفَتَحَ مُمْمَ أَبُوبُ السَّمَاةِ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَكُ لَلهُ اللهُ وَلَكُ لَا لَمُعْرَى اللهُ وَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

فذكر سبحانه إمام المستكبرين إبليس عدوَّ الله وعدوَّ دينه وعدوَّ عباده المؤمنين، قال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ [ص: ٧٤]، وذكر فرعون وتكبُّرَه على الحقِّ هو وجنوده، قال تعالى: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُهُنُودُهُ، فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [القصص: ٣٩].

وذكر أيضًا تكبُّر الأمم الماضية على الحق، فقال عن قوم نوح عليه السلام: ﴿ فَلَمْ بَرِدْهُوْ دُعَاءِى إِلَا فِرَارًا اللهِ وَإِلَا اللهِ وَإِلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ الله عن قوم هود عليه السلام: ﴿ فَأَمّا عَادُ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِي الْفَلِي اللهِ وَاللهِ وَقَال عن قوم وقال عن قوم الله عليه السلام: ﴿ قَالَ الْمَلا اللهُ اللّهِ يَنْ اللهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وعجبًا ثم عجبًا من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والأحلام كيف رضوا لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار، والاستنكاف عن الإخلاص للعزيز الغفّار، ثم صرفوا عبادتهم وذلّهم وخضوعهم لحجر من الأحجار، أو شجرة من الأشجار، أو لأي مخلوق ليس له إلّا الذلّ والافتقار، فلا إله إلّا الله كيف ذهبت عقولهم عن الحق والهدى، وعميت أبصارهم عن النّور والضياء، وسبحان الله ما أشنعها من حال.

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ اَشَمَأَزَتَ قُلُوبُ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّذِينَ مِن دُونِهِ \* إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَا لَتَارِكُوا عَالِهَ ضَاعِي تَجْنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٦٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَوا عَلَى آدُبُوهِمْ نَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٦].

أَلَا مَا أَسْفَهُهَا مِن عقول، نعوذ بالله من الضلال، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الذلَّ لجنابه، وأن يُعيذنا من سبيل المستكبرين، فهو وحده تبارك وتعالى المانُّ والمعين.

\* \* \* \*

## النُّور

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكركَةٍ وَيَقْدُ مُرَيِّتِهِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ نُورُ مِن شَجَرَةٍ مُبَكركة وَيَشْرِبُ اللّهُ ٱلْأَمْثَلُ لِلنَّاسُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ عَلَى نُورٌ يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاهُ وَيَضْرِبُ اللّهُ ٱلْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٥].

وقد أفاد هذا النّص وغيره من النّصوص الواردة في هذا الباب تسمية الرّب سبحانه نورًا، وبأن له نورًا مضافا إليه، وبأنه نورُ السموات والأرض، وبأنّ حجابه نور، فهذه أربعة أنواع:

الأول: إطلاقه عليه سبحانه اسماً.

الثاني: إضافته إليه وصفاً، كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وسائر صفاته، وتارة يضاف إلى وجهه كقوله في الحديث: «أعوذ بنور وجهك»، وتارة يضاف إلى ذاته كقوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٢٩].

الثالث: إضافة نوره إلى السموات والأرض، كقوله: ﴿اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

الرابع: ذكرُ أن حجابه النّور، كما في الحديث الصّحيح: «حجابه النُّور، لو كشفه لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه».

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلام جامع له في بيان معنى هذا الاسم، وتوضيح مدلوله:

«النُّور من أوصافه تعالى على نوعين:

نور حسِّيّ: وهو ما اتصف به من النور العظيم، الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدَّى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة، ويعينهم على ذلك لما تمكَّنوا من رؤية الرب العظيم، وجميع الأنوار في السموات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السموات والأرض \_ وسَعَتُها لا يعلمها إلَّا الله \_ من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب.

والنوع الثاني: نوره المعنوي، وهو النور الذي نوَّر قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته، من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله، وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها.

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم.

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير.

ومعاني الجمال والبر والإكرام: تملأها من أنوار المحبة والود والشوق.

ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء.

ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبد، وضياءِ التقرُّب، وسناءِ التّحبب، وأسرار التودُّد، وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة، وطلبا وإنابة، وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها.

ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته، وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية، وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْقِ فِهَا القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله: ﴿ مَثُلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْقِ فِهَا مِصْبَاحٌ أَلْوَصَبَاحُ فِي نُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكِكُ دُرِيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا عَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّةً وَلَوَ لَمْ تَمْسَسُهُ نَاذُّ نُورُ عَلَى نُورِّ يَهْدِى الله لِنُورِهِ مَن يَشَاء مِن الله النور: ٣٥].

وهذا النّور المضروب هو نور الإيهان بالله، وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مَثَل يعرفه العباد، وقد دعا ﷺ لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شهالي نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم اجعلني نورًا» متفق عليه (۱).

ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه، فاستنار الوجه، وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة، وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي على الله النبي الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، منفق عليه (٢).

فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيهان ونوره»(٣) اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث قيام الليل.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) «فتح الرّحيم الملك العلاّم» (ص/ ٦٢ \_ ٦٥).

وبهذا التقرير الوافي، والبيان البين يظهر معنى هذا الاسم العظيم، ويتضح مدلوله.

هذا؛ ولمَّ كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته كان دينه نورا، ورسوله نورا، وكلامه نورا، ودار كرامته لعباده نورا يتلألأ، والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين، ويجري على ألسنتهم، ويظهر على وجوههم، ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا أَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

\* \* \* \*

#### المُحسن

ولم يرد هذا الاسم في القرآن اسماً وإنّما ورد فعلًا كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنَ مِنَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧]، وقوله: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَحْسَنَ ٱللّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴾ [الطلاق: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ أَحْسَنَ أَلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ أَوْبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ [الطلاق: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهُ أَحْسَنَ أَلَّ اللّهُ الْحَسَنَ اللّهُ الْحَسَنَ اللّهُ الْحَسَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

الأول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين (واه الطبراني، وأبو نعيم (۱).

الثاني: حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله على الثنين: قال: «إن الله محسنوا المحسنوا المقتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». رواه عبد الرزاق وغيره (۲).

<sup>(</sup>١) «الأوسط» (٥٧٣٥)، و«أخبار أصبهان» (١١٣/٢) من طرق عن محمد بن بلال، ثنا عمران القطان، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رجاله ثقات».

وقال العلاّمة الألباني في «السلسلة الصّحيحة» (١/ ٧٦١): «إسناده جيد».

<sup>(</sup>٢) «مصنف عبد الرزاق» (٤/ ٤٩٢) \_ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٧٥) \_، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شدّاد بن أوس، قال (فذكره).

الثالث: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتلَ أحدُكُم فليُحسِن مَقتولَه، وإذا ذَبَح فليحدَّ شفرتَه وليُرح ذَبيحته» رواه ابن عدي (۱).

وهذه الرّوايات تدلُّ بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم، وكثر التعبيد لله به (٢).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وكان شيخُ الإسلام الهروي قد سمّى أهل بلده بعامة أسهاء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسهائهم التعبيد لله: كعبد الله وعبد الرحمن، وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن...»(٣)، وذكر بعض أسهاء الله الحسنى.

ورجال إسناده ثقات رجال مسلم. أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي.

ورواه إسماعيل القاضي في «حديث أيوب السختياني» (٣٦) عن يحيى الحماني، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، به، مثله.

والحماني مختلف فيه، وقد اتهم بسرقة الحديث.

والحديث رواه مسلم (رقم: ١٩٥٥) من طريق خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، بإسناده، بلفظ: «إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم...» الحديث.

<sup>(</sup>١) في «الكامل» (٦/ ٢٤١٩) من طريق عبد الله بن رشيد، ثنا مجّاعة بن الزبير أبو عبيدة، عن الحسن، عن سمرة، فذكره.

وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل؛ عبد الله بن رشيد ليس بالقوي وفيه جهالة، ومجّاعة ابن الزبير مختلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره، والحسن مختلف في سهاعه من سمرة.

وقال المناوي في التيسير (١/ ٩٠): «إسناده ضعيف».

لكن الحديث صحيح يشهد له الحديثان قبله.

<sup>(</sup>٢) وقد جمعت في رسالة لي مفردة حول إثبات هذا الاسم لله عز وجل من سمي معبدًا للمحسن من أهل العلم وغيرهم إلى نهاية القرن التاسع، فبلغ عددهم أكثر من خمسين شخصاً.

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» (١/ ٣٧٩).

وقال ابن القيِّم رحمه الله: «وإقرار قلوبنا بأنَّ الله الذي لا إله إلا هو ... وأنه حكيم كريم محسن ... ولا أحد أحب إليه الإحسان منه، فهو محسن يحب المحسنين» (١).

ومعنى اسم الله «المحسن» يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام والمن والعطاء، والإحسانُ وصفٌ لازم له سبحانه، لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنكَ الْحَسَنَ مُورَكُمٌ وَ لِللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ السجدة: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمٌ وَ لِللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣].

وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين، والتثبيت على الحق والهدى إلى المهات، إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة وأجل الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة، ورؤية الكريم الرحمن المحسن المنان، نسأله سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل.

ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه، فهو الرحمن يحب الرحماء، وهو الكريم يحب الكرماء، محسن يحب المحسنين، قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها كها جاء ذلك في حديث جبريل المشهور عليه السلام، وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء، وهذا إحسان في عبادة الله،

<sup>(</sup>۱) (طريق الهجرتين» (ص/١٢٠).

وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كما تقدم، ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى عباد الله برًّا بالوالدين، وصلة للأرحام، ووفاءً بالحقوق، وإعانة لذوي الحاجات، وكف الأذى عن الناس، والاجتهاد في إيصال الخير لهم، إلى غير ذلك من الإحسان لعباد الله.

وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم، قال تعالى: ﴿ هَلَ جَـزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا الْإِحْسَـٰنِ أَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ومن ثيار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه وطمأنينة قلبه، ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له عن أسباب شرح الصدر، قال: «ومنها: الإحسان إلى الخلق، ونفعهم بها يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرًا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبًا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيقُ الناس صدرًا، وأنكدهم عيشًا، وأعظمهم هما وغمًا.

وقد ضرب رسول الله ﷺ في «الصّحيح» (١) مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُنتان من حديد، كلما همَّ المتصدِّق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت، حتى يجر ثيابه ويُعفي أثره، وكلما همَّ البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها، ولم تتسع عليه، فهذا مثلُ انشراح صدرِ المؤمنِ المتصدِّقِ وانفساحِ قلبِه، ومثلُ ضيقِ صدرِ البخيلِ وانحصار قلبه (٢).

 <sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (رقم: ١٤٤٣)، و"صحيح مسلم" (رقم: ١٠٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۲/ ۲۵-۲۲).

وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس وتلذُّه الأعين يناله المحسنون، قال تعالى: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمٌّ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الزمر: ٣٤].

وقد جمع الله لهم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله: ﴿ فَعَالْنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٨].

جعلنا الله منهم بمنَّه وكرمه.



## الدَّيَّان

وهو اسم ثابت لله عز وجل في سنّة النّبيّ على، روى الإمام أحمد في «المسندرك» والبخاريّ في «الأدب المفرد» وابن أبي عاصم في «السنة» والحاكم في «المستدرك» وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله على فاشتريتُ بعيرًا، ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشّام، فإذا عبد الله بن أُنيس رضي الله عنه فقال للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه، فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله على يقول: يحشر الناس يوم موت أو أموت قبل أن أسمعه، قال: سمعت رسول الله على يقول: يحشر الناس يوم القيامة \_ أو قال: العباد \_ عراةً غرلا بها، قال: قلنا: وما بها؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه مَن بَعُد كها يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديّان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حتى أُقِصّه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الخنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة، قال: قلنا: كيف وإنها نأي الله عزّ وجلّ عراة غرلا بها؟ قال: بالحسنات والسيئات»، زاد الحاكم: «وتلا رسول الله عزّ وجلّ عراة غرلا بها؟ قال: بالحسنات والسيئات»، زاد الحاكم: «وتلا رسول الله عزّ وجلّ عراة غرلا بها؟ قال: بالحسنات والسيئات»، زاد الحاكم: «وتلا رسول الله عزّ وجلّ عراة غرلا بها؟ قال: بالحسنات والسيئات»، زاد الحاكم: «وتلا رسول الله عزّ وجلّ عراة عراه عُراناً وقبلًا وقبلا رسول الله عنه المنار عنه منه من من المنار المنار الله المنار المنار المنار الله المنار المنار الله المنار الله المنار الله المنار المنار الله المنار المنار الله المنار المنار

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣/ ٤٩٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥١٤)، والحاكم (٤٣٠/٢) وغيرهم من طريق القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره).

وإسناده حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه لكنه حسن الحديث، والقاسم بن عبد الواحد المكي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٣٧) ولم يجرح.

وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى أحمد وحسّن إسناده ، وكذا حسّنه الألباني في

والدَّيَّان: معناه المجازي المحاسب، والله جلّ وعلا يجمع الأوَّلين والآخرين يوم القيامة عُراة ليس عليهم ثياب، حفاة بلا نعال، غرلًا أي: غير مختتنين، بُهُما ليس معهم شيء من متاع الدُّنيا، ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدّموا في حياتهم الدنيا من أعمال، إن خيرا فخير، وإن شرَّا فشرّ.

قال الله تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ ۚ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبْكَةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ ٱلْيَنَا بِهَأْ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُمُ اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُمُ اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَكُمُ ﴾ [الزلزلة: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ وَمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَعْضَدًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدُا بَعِيدُ أَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ أَوْ وَأَللهُ رَءُوفُ بِٱلْمِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

ويوم القيامة يسمى يوم الدِّين؛ لأنه يوم الجزاء والحساب، قال الله تعالى: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللهِ عِلَى اللهِ على الأعمال والحساب بها، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَ ﴾ [النور: ٢٥]، أي: حسابهم، وقوله تعالى: ﴿ اللهُ وَ اللهُ عَمَلُونَ ﴾ تُحُرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [غافر: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

<sup>= «</sup>صحيح الترغيب والترهيب» (٣٦٠٨)، وفي «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم». وله إسناد آخر أخرجه الطبراني في «مسند الشّاميين» (١٥٦) من طريق الحجاج بن دينار، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر، به، مطولاً.

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ١٧٤): «وإسناده صالح».

[الجاثية: ٢٨]، وقوله: ﴿ أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴾ [الصافات: ٥٣]، أي: مجزيُّون محاسبون.

وإذا عرف العاقل أنّ الرَّبَّ سبحانه ديَّان، وأنَّ يوم القيامة يومُ جزاءِ وحساب، وأنه سيلقى الله ذلك اليوم لا محالة، وأنه في ذلك اليوم سيجد أعماله كلها محضرة خيرها وشرها، حسنها وسيِّئها؛ فإنه سيحسب لذلك اليوم حسابه ويعدُّ له عدَّته.

روى الإمام أحمد في «الزهد»(١) عن أبي قلابة، قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال: «البِرُّ لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديَّان لا ينام، فكن كما شئت، كما تدين تدان».

فالكيِّس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل، والعاجز من أهملها سادرة في غيِّها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه النَّدم.

روى ابن أبي الدنيا في كتابه «محاسبة النفس» (٢) عن الخليفة الرّاشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزيّنوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية».

أُولا يذكرُ الظّالم الغشوم هولَ المطلع وشدَّةَ الحساب وقولَ الديَّان سبحانه في ذلك اليوم: «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حقُّ حتى أُقِصَّه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حقٌّ حتى أُقِصَّه منه حتى اللَّطمة».

ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون الحساب حينئذ والناس إنها يقدمون إلى الله يوم القيامة عراةً غرلًا بهما قال: «بالحسنات والسيِّئات»، أي: أنه سبحانه يأخذ للمظلوم من حسنات ظالمه، فإن لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ

<sup>(</sup>١) (رقم: ٧٦٤) ورجاله ثقات، وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢).

رسول الله على قال: «أتدرون ما الـمُفلسُ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إنّ المفلس من أمّتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فَنِيتْ حسناتُه قبل أن يُقْضى ما عليه، أُخِذ من خطاياهم فطرحتْ عليه، ثم طُرحَ في النّار» رواه مسلم (۱).

وروى أيضا من حديث أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشّاة الجلحاء من الشّاة القرناء»(٢).

وفي هذا المعنى يقول الشَّاعر:

أما والله إنَّ الظلم لؤمٌ وما زال المسيءُ هو الظلوم إلى ديَّان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم

ومن كهال مجازاة الربّ سبحانه في ذلك اليوم أنه يجيء بنفسه في ذلك اليوم للفصل بين العباد، قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَجَانَ يَوْمَ إِنِهِ لَلْفُصِلِ بِينِ العباد، قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا صَفًا اللهِ وَجَانَ يَوْمَ إِنِهِ لِللهِ مَا اللهِ تعالى: ﴿ وَجَانَ لَهُ ٱلذِّكُرَكُ اللهِ يَقُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِمَيَاتِي ﴾ يَهُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِمَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٢-٢٤].

فتفكر أيّها العبد في هذا اليوم العظيم، وتذكّر أنّ الرّب سبحانه ديّان، وأن الحقوق ستؤدى في ذلك اليوم إلى أهلها، وأن ما ثُمَّ في ذلك اليوم إلّا الحسنات والسيّئات.

تـــذكَّر يـــوم تـــأي الله فــردًا وقــد نُـصبت مـوازين القـضاء وهُتكـت الـشُتور عـن المعـاصي وجـاء الـذنبُ منكـشفَ الغطـاء

اللَّهمَّ أجرنا من خزي يوم النّدامة، ومن الفضيحة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

<sup>(</sup>۱) (برقم: ۲۵۸۱).

<sup>(</sup>٢) اصحيح مسلم (رقم: ٢٥٨٢).

# الـمقدِّم ، الـمؤخِّر

وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي عَلَيْ منها:

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جِدِّي وهزلي، وخطأي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كلِّ شيءٍ قدير» متفق عليه (۱).

وحديث علي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي ﷺ وفيه يقول: «ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وواه مسلم (٢).

وحديث ابن عباس رضي الله عنها قال: كان النبي على إذا قام من اللّيل يتهجّد قال: «اللّهم لك الحمد أنت قيم السّموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحقّ، ووعدك الحقّ، ولك الحمد أنت الحقّ، ووعدك الحقّ، ولقاؤك حقّ، ولقاؤك حقّ، والخنة حق، والنار حقّ، والنبيُّون حقّ، ومحمد على حقّ، والساعة حقّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبتُ، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، لا إله إلَّا أنت، منفق عليه (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ٦٠٣٥)، ومسلم (رقم: ٢٧١٩).

<sup>(</sup>۲) (رقم: ۷۷۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (رقم: ١١٢٠)\_واللّفظ له\_، ومسلم (رقم: ٧٦٩). وليس عنده: «أنت المقدّم وأنت المؤخّر».

وهذان الاسهان من الأسهاء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر، فإن الكهال من اجتهاعها، والتقديم والتأخير وصفان لله عز وجل دالآن على كهال قدرته ونفوذ مشيئته، وكهال حكمته، وهما من الصفات الذاتية لكونهها قائمين بالله والله متصف بهها، ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها وأوصافها.

وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها عن بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها، والشروط على مشروطاتها، إلى غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير، ويكون شرعيًّا كها فضًل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، وقدّمهم في العلم والإيهان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف، وأخّر من أخّر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبع لحكمته سبحانه، يقدِّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه وفضله، ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله.

وقد ورد هذان الاسهان في الثّلاثة أحاديث المتقدّمة في سياق طلب الغفران للذّنوب جميعها المتقدّم والمتأخّر، والسّر والعلانية، والخطأ والعمد، وفي هذا أن الذنوب توبق العبد وتؤخّره، وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدّمه ويرفعه، والأمر كله لله وبيده يخفض ويرفع، ويعزّ ويذل، ويعطي ويمنع، مَنْ كتب الله له عزّا ورفعة وتقدّما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك، ومن كتب الله له ذلّا وخفضا وتأخرًا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك، وفي الحديث: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربّ العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبّتْ قلوبَنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه» رواه أحد (۱).

<sup>(</sup>١) (٤/ ١٨٢) من حديث النواس بن سمعان، وإسناده صحيح.

وفي هذا بيان أنّ العبد ليس إليه شيءٌ من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو رفعه، أو تقدّمه أو تأخّره، إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضلّ فبصر فه عن الهدى، وأنَّ الذي يتولى قلوب العباد هو الله يتصرَّف فيها بها شاء، لا يمتنع عليه شيء منها، يقلّبها كيف يشاء.

والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة، وسلوك المسالك الصالحة التي يكون بها تقدمه ونيله رضا الله، والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره ووقوعه في سخط الله، كما قال تعالى: ﴿لِمَن شَآهَ مِنكُر أَن يَنقَدَم اَوْ يَنَأخَر ﴾ [المدثر: ٣٧]، أي: يتقدم بفعل ما يقرّبه من ربه ويدنيه من رضاه ودار كرامته، أو يتأخّر بفعل المعاصي واقتراف الآثام التي تباعده عن رضى الله وتدنيه من سخطه ومن النار، ولا غنى للعبد في فعل ما فيه تقدمه والبعد عمّا فيه تأخّره عن الرّب المقدّم والمؤخّر سبحانه، فهو محتاج إليه في كل شؤونه، مفتقر إليه في جميع حاجاته، لا يستغني عن ربّه ومولاه طرفة عين.

وقد فتح سبحانه أبوابه للرّاغبين السّائلين، وهو سبحانه لا يردّ من دعاه، ولا يخيب من ناداه، القائل في الحديث القدسي: «يا عبادي كلّكم ضألٌ إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلّكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلّكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسُكم، يا عبادي إنكم تخطئون باللّيل والنّهار، وأنا أغفر الذّنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم» رواه مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) (رقم: ٢٥٧٧) من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ رأى في أصحابه تأخّراً فقال لهم: التقدّموا فائتموا بي، وليأتمّ بكم مَن بعدكم، لا يزال قوم يتأخّرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم (۱).

ومن ثمار الإيمان بهذا الاسم الحرصُ على تقديم ما قدَّم الله وتأخير ما أخَّر الله وتأخير ما أخَّر النبي ﷺ كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بها بدأ به، فلهذا بدأ بالصّفا في السّعي، وقال: نبدأ بها بدأ الله به، وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء، ولم يخلّ بذلك مرة واحدة (٢).

وهكذا في جميع أمور الدِّين، والواجب كذلك تقديم من قدَّمه الله وتأخير من أخره، ومحبة من أحبه الله وبغض من أبغض، فإن هذا أوثق عرى الإيهان.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) (رقم: ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) (بدائع الفوائد) (٢/ ١٨٩).

### الطّيب

ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "با أيّها النّاس إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَنَ اللّهِ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنْ اللّهِ وَمُطعمه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك و رواه مسلم (١٠).

والمعنى: أنه تعالى مقدَّس ومنزّه عن النقائص والعيوب كلِّها؛ لأنَّ أصل الطّيب الطّهارة والسلامة من الخبث، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته، وأفعاله وأقواله صادرةٌ عن كهاله، كمل سبحانه ففعل الفعل اللائق بكهاله، ومن هنا فأسهاء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على ما يفعله ويقوله، وما لا يفعله ولا يقوله، فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب كهاله وعظمته ولا يفعل ولا يقول ما يناقض ذلك.

وينتظم تقريرَ هذا المعنى والدلالةَ عليه مِن اسمِه الطيب قولُ المصلِّي في التشهد «والطيِّبات» أي: لله عز وجل.

قال ابن القيِّم رحمه الله: "وكذلك قوله: "الطّيبات" فهي صفة الموصوف المحذوف، أي: الطّيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء؛ لله وحده، فهو طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إلا طيب، ولا يقرب منه إلّا طيب، فكلمه طيّب،

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۱۰۱۵).

وإليه يصعد الكلم الطيّب، وفعله طيّب، والعمل الطيّب يعرج إليه، فالطيّبات كلها له، ومضافة إليه، صادرة عنه، ومنتهية إليه، قال النبي ﷺ: «إنَّ الله طيّب لا يقبل إلَّا طيّبا».

وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت ربُّ الطيِّبين» (١)، ولا يجاوره من عباده إلَّا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمٌ طِبَّتُمٌ طِبَّتُمْ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧]، وقد حكم سبحانه [في] شرعه وقدره أنَّ الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيبُ كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلَّا له» اهـ (٢).

وقوله ﷺ في الحديث المتقدّم: «إنَّ الله طيّب لا يقبل إلَّا طيّبا» يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلَّا ما كان موصوفا بالطيب، وهو عامٌ في جميع الأعمال والأقوال، فلا يعمل المرء المؤمن إلَّا صالحاً، ولا يقول إلَّا طيبا، ولا يكتسب إلَّا طيبا، ولا ينفق إلَّا من الطيب، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث، كما قال تعالى: ﴿ قُل لَا يَسَتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠]، والدِّين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه، فعقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب، وتطيب بها النفوس، وتوصل معتقدها والمتمسك بها إلى أجل غاية

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (رقم: ٣٨٩٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ١٠٤٦)، والحاكم (١/ ٤٤٣) وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جداً من أجل زيادة بن محمد الأنصاري، قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال ابن عدي: «لا أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة ومقدار ما له لا يتابع عليه». انظر «تهذيب الكمال» (٩/ ٣٤٤). وانظر: «ضعيف الترغيب» للألباني (رقم: ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص/ ١٨٢-١٨٣).

وأفضل مطلوب، وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب، بها صلاح الدِّين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصّلاح كله.

وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال: ﴿ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ طَيِّبَةً ﴾ أيساً مَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةٍ ﴾ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، ﴿ وَمَثُلُ كَلِمَ فَيَهِ خَبِيثَةٍ ﴾ [فاطر: ٢٠]، ووصف البراهيم: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿إليّهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطّيبُ ﴾ [فاطر: ٢٠]، ووصف الرسول ﷺ بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ووصف المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ نَوْفَنَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٢]، وإن الملائكة تقول عند الموت الخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيّب» رواه أحمد وابن ماجه (١)، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم: ﴿ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٣٧].

وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاً له في الله تقول له الملائكة: «طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنّة مَنزلا» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم (١٠) فالمؤمن كلّه طيب، قلبه ولسانه وجسده، بها سكن في قلبه من الإيهان وظهر على لسانه من الذّكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصّالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه.

ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار القرار بدخول دار الطيّبين التي لا يدخلها إلّا طيّب، قال سبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]، وقال تعالى:

<sup>(</sup>١) «المسند» (٢/ ٣٦٤)، و «سنن ابن ماجه» (رقم: ٢٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۳٤٤)، و «جامع الترمذي» (رقم: ۲۰۰۸)، و «سنن ابن ماجه» (رقم: ۱٤٤٣)، و «لسند ابن حبان» (رقم: ۲۹۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد يتقوى مها؛ ولذلك حسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (۳٤٧٤).

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ ٱبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣]، فعقّب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سببٌ للدخول، أي: بسبب طيبكم قيل لكم: ادخلوها.

ومن جاء من أهل الإيهان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب عنه أثرها في هذه الدّار بالتّوبة والاستغفار فإنه \_ إذا لم يعفُ الله عنه \_ يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، فإن لم يطهّره الموقفُ وأهوالُه وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها، ويتطهّر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة.

وأمَّا الكفَّار فإنهم ليس لهم يوم القيامة إلَّا النارُ خالدين فيها أبد الآباد، فإنها دار الخبيث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، ودار الخبيثين، قال الله تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ أُولَيِّهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٧].

فالدُّور يوم القيامة ثلاثة: دار الطيب المحض، وهي لمن جاء بطيب لا يشينه خبث، وهم المؤمنون الكمَّل، ودار الخبث المحض، وهي لمن يأتي بخبث لا طيب فيه، وهم الكفار، ودار لمن معه خبث وطيب، وهم عصاة الموحدين، فهؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلَّدون فيها بل يعذّبون فيها بقدر أعالهم، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، فلا يبقى بعد ذلك إلا داران: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض.

اللَّهم اجعلنا من عبادك الطيِّبين الذين يقال لهم يوم القيامة: ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ لَا خُوفٌ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُدْ تَحَنَّوُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٩].

#### \* \* \* \*

#### الشًا في

وهو من الأسماء الثابتة في السّنة النبويّة، فقد ثبت في «الصّحيحين» (١) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يعوِّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهمّ ربَّ النّاس، أَذْهب الباسَ، واشفِه وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سَقَمًا».

وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى منَّا إنسانٌ مسحه بيمينه ثم قال (وذكرتْ الدُّعاء).

وفي رواية قالت: إن رسول الله ﷺ كان يرقي بهذه الرُّقية...وذكرته.

وثبت في «صحيح البخاري» (٢) عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابتُ على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيتُ، فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله على قال: بلى، قال: «اللهم ربَّ النَّاس، مُذهِب الباس، اشفِ أنت الشّافي، لا شافي إلَّا أنت، شفاءً لا يغادر سقما».

ومعنى الشّافي: الذي منه الشفاء، شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب، وشفاء الأبدان من الأسقام والآفات، ولا يقدر على ذلك غيره، فلا شفاء إلَّا شفاؤه، ولا شافي إلا هو، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿ وَإِذَا مَرِضِّتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ١٨٠]، أي: هو وحده المتفرِّد بالشِّفاء لا شريك له، ولذا وجب على كل مكلَّف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا شافي إلا الله، وقد بين ذلك النبي ﷺ بقوله: «لا شافي إلَّا أنت».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (رقم: ٥٣٥١)، و«صحيح مسلم» (رقم: ٢١٩١).

<sup>(</sup>۲) (رقم: ٥٤١٠).

ولهذا فإنَّ من أحسن الوسائل إلى الله جلّ وعلا في طلب الشفاء من الأسقام والأمراض التوسلَ إليه بتفرُّده وحده بالربوبية وأنَّ الشفاء بيده وحده، وأنه لا شفاء لأحد إلا بإذنه، فالأمر أمره، والخلق خلقه، وكل شيء بتصريفه وتدبيره، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله.

فقول النبي ﷺ كما في الدّعاء المتقدم -: «اللّهمَّ ربّ الناس» فيه التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت، والصّحة والسقم، والغنى والفقر، والقوة والضعف.

وقوله: «أذهب الباس» أي: أزِل السقم والشدَّة والمرض، ولفظه في حديث أنس: «اللهم ربّ الناس مذهب الباس»، وفي هذا توسُّل إليه سبحانه بأنه وحده المذهبُ للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلَّا بإذنه ومشيئته سبحانه.

وقوله: «واشفه أنت الشافي» فيه سؤال الله الشفاء، وهو العافية والسلامة من المرض؛ متوسلا إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الدال على تفرده وحده بالشفاء، وأن الشفاء بيده.

وقوله: «لا شفاء إلَّا شفاؤك» فيه تأكيدٌ لهذا الاعتقاد وترسيخ لهذا الإيهان، وإقرار بأن الشِّفاء لا يكون إلَّا مِنَ الله عز وجلّ، وأنَّ العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنًا مِنَ الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي.

وقوله: «شفاءً لا يغادر سقما» أي: لا يُبقي مرضًا ولا يخلِّف عِلَّة.

ومثلُه ما رواه مسلم في «صحيحه» (١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «إن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم، قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شرّ كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك».

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۱۸۲).

هذا؛ واعتقاد العبد وإيهانه بأنَّ الشافي هو الله وحده، وأن الشفاء بيده ليس مانعا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة، فقد جاء عن النبي عَلَيْ أحاديثُ عديدةٌ في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة المفيدة، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أنَّ الشفاء بيده.

فقد روى مسلم في «صحيحه» (١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، عن النبي على أنه قال: «لكل داء دواء، فإذا أُصيب دواء الداء، برأ بإذن الله عز وجل».

وفي «صحيح البخاري» (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء».

وفي «المسند» وغيره عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي على الله وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم؛ يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاءً غير داء واحد»، قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم»، وفي لفظ: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله»(٣).

فتضمّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل؛ لأن حقيقة التوكل على الله اعتهادُ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولابد مع هذا الاعتهاد من مباشرة الأسباب النافعة، فكها أن دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب لا ينافي الإيهان بقوله: ﴿ وَالنَّي هُو يُطْعِمُني وَيسَقِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، فكذلك دفع المرض بالعلاج النافع والدواء المفيد لا ينافي الإيهان بقوله: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو كَشَفِينِ ﴾، بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياتٍ لمسبّباتها قدرا وشرعًا، والتي تعطيلها قدحٌ في التوكل نفسه.

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٤٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٧٨/٤)، وأبو داود (رقم: ٣٨٥٥)، وابن حبان (رقم: ٤٨٦)، والحاكم (١٢١/١) وغيرهم بإسناد صحيح.

وفي قوله على: «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب، وحثٌ على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه، وقد كان من هديه على فعل التداوي في نفسه، والأمرُ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، وينظر هديه على في ذلك مبسوطًا في فصل بعنوان «الطبّ النّبويّ» من كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» للعلامة ابن القيم رحمه الله.

ثم إنَّ الواجب على العبد أن يعرف فيها يتعلَّق بالأسباب أمورًا ثلاثة: أحدها: أن لا يجعل منها سببًا إلَّا ما ثبت أنه سببٌ شرعًا أو قدرًا.

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسبِّبها ومقدِّرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مها عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها، وإن شاء غيرها كيف يشاء؛ لئلا يعتمد العباد عليها، وليعلموا كمال قدرته، وأنَّ التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، كما تقدم في قول النبي عليها: «أنت الشافي لا شفاء إلَّا شفاؤك».

وأسأل الله العظيم ربّ الناس مُذهب الباس، الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.

### \* \* \* \*

### الجُميل

وهو اسم ثابتٌ في سنة النبي ﷺ؛ روى مسلم في "صحيحه" (١) عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كبر. قال رجلٌ: إنّ الرّجل يحبُّ أن يكون ثوبُه حسناً ونعلُه حسناً، قال: إنَّ الله جميل يحبُّ الجهال، الكبر بطر الحقّ وغمط الناس».

وهذا الاسم الكريم يدلَّ على ثبوت الجمال لله سبحانه في أسهائه وصفاته وفي ذاته وأفعاله قال ابن القيِّم رحمه الله: «وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذّات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسهاء، فأسهاؤه كلُها حسنى، وصفاته كلّها صفات كهال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، وأما جمال الذات وما هو عليه فأمرٌ لا يدركه سواه، ولا يعلمه غيرُه، وليس عند المخلوقين منه إلّا تعريفات تعرَّف بها إلى مَن أكرمه من عباده، فإن ذلك الجهال مصونٌ عن الأغيار محجوبٌ بستر الرِّداء والإزار، كها قال رسوله فيا يحكي عنه: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري...»(٢) فها ظنك بجهال حُجبَ بأوصاف الكهال، وسُير بنعوت العظمة والجلال.

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصّفات، ومن معرفة الصّفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد

<sup>(</sup>١) (رقم: ٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٣٧٦) من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عطاء بن السائب، عن الأغر (هو أبو مسلم ) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ \_ يعني قال الله (فذكره). وإسناده حسن من أجل عطاء بن السائب.

ورواه مسلم من طريق أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي سعيد وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: «العزّ إزاره، والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته».

شيئًا من جمال الأفعال استدلَّ به على جمال الصِّفات، ثم استدلُّ بجمال الصفات على جمال الذَّات، ومن هنا يتبيَّن أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصى ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحبُّ لذاته ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثنى على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه؛ هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد، فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب وإن كان في مفعو لاته ما يبغضه ويكرهه فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة وإلا فهي محبة باطلة، وهذا هو حقيقة الإلهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته، فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبُّه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه، ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعا، وكما أنه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته محبة، والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، لا يصلح ذلك إلا له سبحانه، والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا الهـ(١٠).

وقال رحمه الله: «والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والإجلال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه»(٢).

إنّ معرفة الله عزّ وجلّ بالجمال من أعز أنواع المعرفة وأعظمها شأنًا؛ فإنَّ أتمَّ

<sup>(</sup>١) «الفوائد» (ص/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) «الجواب الكافى» (ص/ ٢٧٦).

الناس «معرفة من عرفه سبحانه بكهاله، وجلاله وجماله ليس كمثله شيء في سائر صفاته، ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبُحاتُه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فها الظن بمن صدر عنه هذا الجهال، ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، فهو سبحانه نور والعلم كله والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره» (١٠).

وقوله على: «إنَّ الله جميل بحبُّ الجهال» يشتمل على أصلين عظيمين: فأوله معرفة وآخره سلوك؛ فيعرف الله أو لا بالجهال الذي لا يهاثله فيه شيء، ويعبده بالجهال الذي يجبه من الأقوال والأعهال والأخلاق، فإنه سبحانه يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ والشعور المكروهة والحتان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك، فيعرفه بالجهال الذي هو وصفه ويعبده بالجهال الذي هو شرعه ودينه، فالحديث يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في بالجهال الذي هو شرعه ودينه، فالحديث يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في الحديث نفسه، ويدخل فيه بطريق العموم الجهال من كل شيء، وفي «السنن» (۱۲): «إن الله يحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده»، وفيها (۱۳) عن أبي الأحوص الجشمي، عن أبيه قال: «كنت جالسا عند رسول الله يحبُّ، فرآني رث الثياب، فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله؛ من كلِّ المال، قال: فإذا آتاك الله مالًا فلير أثره عليك».

<sup>(</sup>۱) «الفوائد» (ص/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذيّ» (رقم: ٢٨١٩)، و «مسند الإمام أحمد» (٢/ ١٨١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، مرفوعاً، وحسّنه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٤٠٦٣)، و«سنن النسائي» (رقم: ٥٢٢٣) ـ واللفظ له ـ، و«مسند أحمد» (٣) «سنن أبي داود» (١٣٧/٤) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، به. وإسناده صحيح.

فهو سبحانه يحبُّ ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، والشكر جمال باطن، فيحب سبحانه أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها، ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمِّل ظواهرهم، وأمرهم بالتقوى لتجمل بواطنهم، فقال: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال في أهل الجنة: ﴿ وَلَقَنَاهُمْ نَضَرَةُ وَسُرُورًا ﴿ اللهِ واطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير.

هذا؛ وتمام المنة على أهل الجنة، وأعظم النعم رؤيتهم إلههم وربهم ومولاهم الجميل الجليل سبحانه، فإنها أعظم ما يعطون وأجل ما ينالون، وهي قرة العيون، وبهجة النفوس، وسرور القلوب، ونضرة الوجوه، وأعظم الإكرام، وفي «صحيح مسلم» (۱) عن صهيب رضي الله عنه، عن النبي على قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيّض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنّة وتنجنا مِنَ النار، قال: فيكشفُ الحجاب فيا أعطوا شيئًا أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم عزّ وجلّ».

اللّهم إنّا نسألك لذَّة النَّظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضرَّ اء مُضرَّ ة ولا فتنة مُضلَّة.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۱۸۱).

## القابض، الباسط

وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية، ففي «السنن» و«مسند الإمام أحمد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «غلا السّعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله! لو سعَّرتَ، فقال: إنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إيَّاه في دم ولا مال»(١).

و «الباسط» أي: الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده، و «القابض» أي: الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه، لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ﴾ [الشورى: ٢٧].

فالقبض: التضييق في الرزق، والبسط: التوسعة فيه والإكثار منه، وكل ذلكم بيد الله عز وجل، فهو القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، لا شريك له.

قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيرها: «يعني ـ تعالى ذكره ـ بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبَسطُها دون غيره ممن ادَّعى أهلُ الشِّرك به أنهم آلهةٌ واتَّخذوه ربًا دونه يعبدونه، وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله على ...عن أنس قال: «غلا السِّعر على عهد رسول الله على أمال السِّعر على عهد رسول الله على أن ألله الباسط القابض الرّازق، وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يَطلُبني بمظلمة في نفس ومال»(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

يعني بذلك عَلَيْ أَنَّ الغلاء والرُّخص والسَّعة والضِّيق بيد الله دون غيره، فكذلك قوله تعالى ذكره: ﴿وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبَّضُكُ ﴾، يعني بقوله: ﴿ يَقْبِضُ ﴾ يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله: ﴿ وَيَبَّضُكُ ﴾ يوسِّع ببسطه الرزق على من يشاء منهم، وقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ ﴾ أي: وإلى الله معادُكم أيها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم أن تُضيِّعوا فرائضه وتتعدوا حدوده، وأن يعمَل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أذِنَ له بالعمل فيه ربُّه، وأن يحمل المُقْتِر منكم \_ فقُبض عنه رزقه \_ إقتارُه على معصيته، والتقدّم على ما نهاه، فيستوجبَ بذلك منه بمصيره إلى خالقه ما لا قِبَل لَه به من أليم عقابه (()).

ففي هذا السياق تنبيه لمن بسط الله في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما آتاه الله، وأن يحسن إلى عباد الله كها أحسن الله إليه، ومن ضيّق عليه في ذلك فليلجأ إلى الله وحده طالبًا مده وعونه وفضله، معتقدًا أنه لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال نبينا على يوم أحد حين انكفأ المشركون قال: «استووا حتى أثني على ربي» فصاروا خلفه صفوفًا فقال: «اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا اللهم إن عائذ بك من شر ما أعطيتنا، وشرً ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذّبون رسلك، ويصدّون عن سبيلك،

<sup>(</sup>١) (جامع البيان» (٤/ ٤٣٢\_٤٥٥) باختصار.

واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق»، رواه أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد»(١).

وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْمَيْوَةِ الدُّنّيا وَمَا الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن المَّاتُّ وَقَال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو رَبِّكَ يَبْسُطُ الرّزْقِيرَ فَهُو يُخْلِفُهُ وَمُو الله عالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٢٤].

فدلّت هذه النّصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى، وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو حياته، ويقبض وهو الحكيم الخبير.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التعليق على قول ابن القيِّم رحمه الله في «نونيته»:

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان

«يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس، وهو الخافض لأقوام، الرافع لآخرين، وذلك كله عدل من الله وحكمة، يحمد عليه أتم الحمد وأكمله، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوْلَ اللّهُ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧]،

<sup>(</sup>١) «المسند» (٣/ ٢٢٤)، و«الأدب المفرد» (٦٩٩) من حديث رفاعة الزُّرقيّ. وصحّحه الألباني في الصحيح الأدب المفرد» (٥٣٨).

فقبضُه نعمةٌ في حقّ عباده المؤمنين؛ لأنه يمنعهم به مِنَ البَغي والظلم والعدوان، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبَسُكُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الظّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عالى: ﴿ بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا وقضاءً؛ فلا يمتنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد متى قاموا بها حصلت لهم، وهذا هو الواقع، فإنَّ الأسباب محل حكمته وسنَّته الجارية التي لا تتبدل و لا تغير » (١).

وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله ﷺ: «مَن أحبَّ أن يُبسَطَ له في رزقه، ويُنسَأَ له في عمره؛ فليَصِل رَحمه» متفق عليه (٢٠).

فبَسطُ الرِّزق بيد الله، وصلةُ الرَّحم سبب يبذله العبد، وكذلك كون المسعِّر هو الله عزّ وجلّ لا يمنع أن يكون هناك أسباب يبذلها العبد يزول بها الغلاء ويحصل بها الرّخص، كما قيل لأحد الأفاضل: لقد غلت الأسعار! فقال: أرخصوها بالتّقوى.

اللهم ادفع عنا الغلاء، وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) «التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» (ص/ ١٣٥\_١٣٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (رقم:١٩٦١)، و«صحيح مسلم» (رقم: ٢٥٥٧).

# المنتَّان

وقد ثبت هذا الاسم في سنة النّبي الكريم على الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي على سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، فقال النبي على: «لقد سألتَ الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيَ به أجابَ، وإذا سُئل به أعطى»(١).

والمنّان: هو كثير العطاء، عظيم المواهب، واسع الإحسان، الذي يدرّ العطاء على عباده، ويوالي النعماء عليهم تفضّلا منه وإكراما، ولا منّان على الإطلاق إلا الله وحده، الذي يبدأ بالنّوال قبل السؤال، له المنّة على عباده، ولا منّة لأحد منهم عليه، تعالى الله علواً كبيراً، وهو أمر مشهود للخليقة كلّها برّها وفاجرها من جزيل مواهبه، وسعة عطاياه، وكريم أياديه، وجميل صنائعه، وسعة رحمته، وبره ولطفه، وإجابته لدعوات المضطرين، وكشف كربات المكروبين، وإغاثة الملهوفين، ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها، وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال.

ومن عظيم منّه ـ سبحانه ـ هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم من الوقوع في الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وسهاهم المسلمين من قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروه، وأعطاهم قبل أن يسألوه، تعرّف إليهم بأسهائه، وأمرهم بها أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا، لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عها نهاهم عنه حماية وصيانة لهم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

لا بُخلًا منه عليهم، وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتُبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف مننه، القائل سبحانه: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحَصُّوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، والقائل جلّ شأنه: ﴿ وَمَا يِكُم مِن فَعْمَةً فَهِنَ اللهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة، ومننه الجزيلة.

فقد ذكّر سبحانه عباده بمنة الهداية لهذا الدين، والإخراج من ظلمات الشرك والكفر برب العالمين، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَالْكَفْرِ برب العالمين، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ اللّهِ مَعَانِعُ كَثِيمَ السّكَمُ السّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْقِ الدُّنِيكَا فَعِندَ اللّهِ مَعَانِعُ كَثِيمَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبَلُ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَلَى مِن يَشَاءُ ﴾ [النور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ حَبّ إِلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَلَى مِن يَشَاءُ ﴾ [النور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللّهُ حَبّ إِلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَلَيْ مِن يَشَاءُ ﴾ [النور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ حَبّ إِلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَ اللّهُ حَبّ إِلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِينَ اللّهُ حَبّ إِلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَ اللّهُ حَبّ إِلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَالْقُصْدِانَ أَوْلَتِكُ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَلْ عَمْ الرَّاسِدُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وذكّر سبحانه بمنة بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإكرامه هذه الأمة ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد على ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا آبِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِم رَسُولًا مِّنَ انْفُيهِم يَتْدُوا عَلَيْهِم عَاينتِهِ وَيُرْكِيهِم وَيُعَلِمُهُم الْكِنَاب وَالْحِكَمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٢٤].

وذكَّر سبحانه بمنّة التمكين لأنبيائه عليهم السلام ولعباده المؤمنين، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ فَا فَيَقَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ فَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ فَالْقَنَهُمَا الْكِئْبَ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَمُولَيْهُمَا الْجَرَطَ الْجَرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الصافات: ١١٨١١]، وقال تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَلْوَرِثِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَنَهُمَ مَا صَافَا يَعْدَدُرُونَ ﴾ [القصص: ٦٥].

وذكَّر بمنته على عباده المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من النار، واستشعارهم لهذه المنَّة العظيمة والفضل الكبير ﴿ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا فَبْلُ فِي آهْلِيَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ الله عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨ـ٢٦]، ﴿ وَقَالُوا الْحَمَّدُ لِلّهِ اللّهِ عَدَننَا لِهَذَا وَمَاكُنَا لِهَنّدَ وَمَاكُنَا لِهَنْ اللهِ لَقَالَوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ لَقَدْ مَاكُنا وَمَاكُنا اللهُ لَقَدْ مَاكُنا اللهُ لَقَدْ مَاكُنَا وَلَوْنَ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

ومن عرف ربَّه سبحانه بهذا الاسم العظيم وأنه وحده ولي المنِّ والعطاء، صاحب الهبة والنعماء؛ أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه، وأن يشكره على فضله وعطائه ﴿قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي ٓ أَنَّ أَشَكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي ٓ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى ﴾ [الأحقاف: ١٥].

وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده، وأثنى على عباده الشاكرين، ووعدهم بأحسن الجزاء، وجعل الشكر سببا لمزيد الفضل والعطاء، وحارسا وحافظا للهبة والنعماء ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِن صَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِن صَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِن صَكَفْرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧]، وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله ومنته سبحانه في معصيته، وألا يضيف النعمة إلا إلى المنعم وحده، وهو الله لا شريك له، خلاف من قال الله عنهم: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَنُومُ اللهُ عَنهم النعمة إلى غير المنعم.

فاللَّهم لك الحمد شكرًا، ولك المنُّ فضلًا، لك الحمدُ بالإسلام، ولك الحمد بالإيهان، ولك الحمد بلايهان، ولك الحمد بلاًهل والمال والمعافاة، لك الحمد بكلِّ نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت.

# الميي

وقد ورد هذا الاسم في حديثين:

الأول: حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، أن رسول الله على رأى رجلا يغتسل بالبَراز بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال على: "إن الله عز وجل حَييٌ ستِّير يحبُّ الحياء والسِّتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»، رواه أبو داود والنسائي (۱).

الثاني: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا»، رواه أبو داود وابن ماجه (٢).

وفي هذا الاسم الكريم دلالة على ثبوت الحياء صفةً لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه في صفاته كلِّها لا يهاثل أحدا من خلقه، ولا يهاثله أحدٌ من خلقه، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وقال تعالى: ﴿هَلُ تَعَلَمُ لَهُ, سَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥]، فحياؤه سبحانه وصفٌ يليق به، ليس كحياء المخلوقين.

وقد ورد ذكر الحياء في القرآن والسنة بصيغة الفعل مضافا إلى الله عز وجلَّ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسَتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦].

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (رقم: ٤٠١٢)، و«سنن النسائي» (رقم: ٤٠٦) من طريق زهير (هو ابن معاوية أبو خيثمة)، عن عبد الملك بن أبي سليهان العرزمي، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، فذكره. ورجاله ثقات. وصحّح إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (رقم: ۱٤٨٨)، و «جامع الترمذي» (رقم: ٣٥٥٦)، و «سنن ابن ماجه» (رقم: ٣٨٦٥)، وغيرهم من طريق جعفر بن ميمون ـ صاحب الأنباط ـ، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن غريب. وينظر: «صحيح الجامع» (٢٦٣٨).

وفي «الصحيحين» (١) عن أبي واقد اللّيثي، أن رسول الله على بينها هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله على أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله على قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليه، وأما الآخر فاعرض فأعرض الله عنه».

والقول في هذه الصّفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه، فكما أنا نثبت لله سبحانه علم لا كعلمنا، وبصرًا لا كبصرنا، وسمعا لا كسمعنا، وإرادة لا كإرادتنا فكذلك نثبت له حياءً لا كحيائنا؛ إذ كلُّ ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله على حق لا ريب فيه.

قال ابن القيم رحمه الله: «وقد وصف نفسه بالحياء، ووصفه رسوله على فهو الحيي الكريم، كما قال النبي على: «إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا»، وقالت أمَّ سليم: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» (٢)، وأقرها على ذلك، وقال النبي على: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن» (٣)» (٤).

وقال رحمه الله: «وأمّا حياء الرّب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام، ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنّه تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (رقم:٦٦)، و"صحيح مسلم" (رقم:٢١٧٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (رقم: ١٣٠)، ومسلم (رقم:٣١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢١٣/٥)، وابن ماجه (رقم: ١٩٢٤) من حديث خزيمة بن ثابت العبسيّ. وصحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: ٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) «الصواعق المرسلة» (٤/ ١٤٩٩).

حييٌّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبدُه ويستحيي هو، وفي أثر: من استحى من الله استحى الله منه (١).

والله سبحانه وتعالى يحب أساءه وصفاته، ويحب ظهور آثارها في خلقه؛ فإن ذلك من لوازم كماله، فهو سبحانه حيى يحب أهل الحياء، كريم يحب الكرماء، شكور يحب الشاكرين، محسن يحب المحسنين، عفو يحب العفو وأهله، حليم يحب أهل الحلم، ولمحبته سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفو، وأحبُّ عباده إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، ويستثنى بالصفات التي يكرهها، ويستثنى من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد، ولتعدي من اتصف بها طوره وحدَّه، ولمفارقته مقامه ورتبته، رتبة العبودية والذّل.

وقد تكاثرت النصوص في الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه، وعدِّه من شعب الإيهان، وبيان ثهاره العظيمة وآثاره المباركة، وأنه خير كلُّه.

ففي «الصّحيحين» (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان».

وفيهما<sup>(٣)</sup> عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله على الحياء من الإيمان».

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري" (رقم: ٩)، واصحيح مسلم (رقم: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (رقم: ٢٤)، ومسلم (رقم:٣٦).

وفيهما (١) عن عمران بن حصين قال: قال النبي ﷺ: «الحياء لا يأتي إلا بخير»، وفي لفظ: «الحياء كله خير».

وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً، ففي «الصحيحين» (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها».

والحياء في العبد نُحلق جميل يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حقّ ذي الحق، ولهذا قال على: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري<sup>(٣)</sup>، أي: من لم يستحي صنع ما شاء من الفواحش والمنكرات؛ لأن الحياء هو المانع من فعلها.

وأعظم الحياء وأوجبه الحياء من الله عز وجل، ففي الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «استحيوا من الله حق الحياء، قال:قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله، قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» رواه أحمد والترمذي(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم:٥٧٦٦)، ومسلم (رقم: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (رقم: ٣٣٦٩)، ومسلم (رقم: ٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) (رقم: ٣٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (١/ ٣٨٧)، و «جامع الترمذي» (٢٤٥٨) وغيرهما.

وقال الترمذي: «حديث غريب إنها نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد».

قال الحافظ المُنذريّ: «أبان والصباح مختلف فيهما، وقد قيل: إنّ الصباح إنها رفع هذا الحديث وهماً منه، وضُعّف برفعه، وصوابه موقوف». وحسّنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٣٣٧).

وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم، وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب، وحفظ الفرج عن الفواحش، قال بعضهم: استحيي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك»(۱).

رَزَقنا الله الحياء منه، ووفَّقنا لتحقيق خشيته في الغيب والشّهادة والسّر والعلانية.



<sup>(</sup>١) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص/٣٦).

## الستير

ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: أنّ رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبَراز بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ﷺ: "إنّ الله عز وجلّ حيي سِتِّير، يحبُّ الحياء والسِّتر، فإذا اغتسل أحدُكم فليَستَرِّر»(١).

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره»، والبيهقي في «السنن الكبرى» عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنها: أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس: «إنّ الله ستير يحبُّ الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حِجال في بيوتهم، فربها فاجأ الرجل خادمُه أو ولدُه أو يتيمُه في حَجْره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العوراتِ التي سَمَّى الله، ثم جاء الله بعد بالسُّتور، فبسط الله عليهم الرِّزق فاتخذوا السُّتورَ واتخذوا الحجال، فرأى الناسُ أنَّ ذلك قد كفاهم مِنَ الاستئذان الذي أمروا به». صحّح إسناده ابن كثير في «تفسيره»، والسيوطي في «الدر المنثور».

و «الستير» أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرًا، ولا يفضحهم في المشاهد، الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم، وهذا فضل من الله ورحمة، وحلم منه سبحانه وكرم، فالعبد قد يُقارف شيئًا من المعاصي والآثام، مع فقره الشّديد إلى ربه سبحانه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلّا أن يتقوّى عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ ۲٦٣٢)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٩٧)، و«تفسير ابن كثير» (٦/ ٨٩\_ ٩٠ ـ ط. الشعب)، و«الدر المنثور» (١١/ ١٠٤).

والحديث في «سنن أبي داود» أيضا (١٩٢٥) بلفظ: «إنَّ الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر..».

والربّ سبحانه مع كمال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم يكرم عبده ويستره ويستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، ويقيض له من أسباب الستر، ويوفقه للندم والتوبة، ويعفو عنه ويغفر له، وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَمَن وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو التَّوبَةُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُنْ يَسْتَغَفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّه عَنْ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَلُونَ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ [النساء: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُنْ يَسْتَغَفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنْ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ [النساء: ٢٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السّيّاتِ وَيَعَلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

ولهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرها، بل يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه، وستر الله مسبول عليه، لا أن يظهرها لأحد من الناس، ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره، ثم يصبح يكشف ستر الله عليه.

وقد جاءت السنّة بالنّهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ففي «الصّحيحين» (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كلُّ أمَّتي معافى إلَّا المجاهرين، وإنّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل بالليل عملا وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربُّه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».

قال ابن بطّال رحمه الله: "في الجهر بالمعصية استخفافٌ بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين، وفيه ضربٌ من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأنَّ المعاصي تُذلُّ أهلها، ومِن إقامة الحدِّ عليه إن كان فيه حدّ، ومِنَ التعزير إن لم يوجب حدًّا، وإذا تمحَّض حقُّ الله فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبة، فلذلك إذا ستره في الدّنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يَفُوته جميع ذلك»(٢) اهد.

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ٦٠٦٩)، ومسلم (رقم: ٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٤٨٧).

ولذا جاء في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي الله قال: «لا يستر الله على عبد في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة».

وروى البخاريّ ومسلم (٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنّ رجلاً سأله كيف سمعتَ رسولَ الله ﷺ يقول في النّجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربّه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرّره ثم يقول: إنّي سترتُ عليك في الدّنيا، فأنا أغفرها لك اليوم».

وفي هذا أنّ الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتها، وإذا ألمّ بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وليكثر من الأعمال الصّالحات، كما في «صحيح مسلم» (٣) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأةً في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض فيّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، قال: فلم يردّ النبي على شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه ألنبي على رجلاً وتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكَوْةَ طَرَقَ النّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ النّهِ اللهِ اللهِ اللهِ هذه الآية: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكَوْةَ طَرَقَ النّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة».

ومن هذا المعنى السّتر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم، ففي «المسند» و«سنن أبي داود» عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، عن النبي على قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فإنّه مَن يتّبع عوراتهم يَتّبع الله عورته، ومن يتّبع الله عورته يفضحه في بيته»(٤).

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۵۹۰).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري" (رقم: ٦٠٧٠)، واصحيح مسلم (رقم: ٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) (رقم: ٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٥)، وأبو داود (رقم: ٤٨٨٠) وغيرهما من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة، به. وإسناده حسن. وانظر: "صحيح الترغيب والترهيب" (رقم: ٢٣٤٠).

وفي «الصّحيحين» (١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه قال: «من ستر مُسلمًا سَتَره الله يومَ القيامة».

هذا؛ وإنّ الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله عز وجل، وأن يتجنّب الله نوب ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ عورته، وأن يصون عرضه، وأن يتجنّب أبواب الرذائل ودروب الفساد، وأن يُقبل على ربّه تائبا منيبًا، وأن يرجوه سبحانه أن يحفظه بها يحفظ به عباده الصالحين، وأن يستر عيوبه وعورته، وأن يمنّ عليه بالعفو والعافية، يدعو بذلك لنفسه ولمن أحبّ.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: «لم يكن رسول الله عنها قال: «لم يكن رسول الله عنها قال: «لم يكن رسول الله عنها قلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في اللهم الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي (٢٠).

وقوله في هذا الدّعاء: «اللهم استر عوراتي» فيه طلب الستر من الله عز وجل، والعورات المراد بها: عيوب الإنسان وتقصيره وكل ما يسوؤه انكشافه، ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في الرّجل ما بين السرة إلى الرُّكبة، وفي المرأة جميع بدنها، وحريٌّ بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاء، وأن تصون نفسها بالسّتر، وأن تضفي على نفسها جلباب الحشمة، ولا سيها في هذا الزمن الذي كثر فيه التهتُّك، وضعُف فيه الستر والحياء.

اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، واغفر ذنوبَنا وزلَّاتِنا، واختم بالصالحات أعهالَنا وأعهارَنا.

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم: ٢٤٤٢)، ومسلم (رقم: ٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٥)، وأبو داود (رقم: ٥٠٧٤)، وابن ماجه (رقم: ٣٨٧١) وغيرهم بإسناد صحيح.

## السيد

وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله على الله على الله على الله على الله عنه عامر إلى عن عبد الله بن الشّخير رضي الله عنه قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله على فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السّيد الله تبارك وتعالى، قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرين كم الشيطان»(١).

ومراد النبي على الله المولى الرّب، والحلق كلّهم عبيد له، مملوكون مقهورون ليس بهم غنية عنه في المالك المولى الرّب، والحلق كلّهم عبيد له، مملوكون مقهورون ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في البقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، محتاجون إليه في كل شؤونهم، مفتقرون إليه في جميع حاجاتهم، لا غنى لهم عنه طرفة عين، والأمر كله إليه وحده، والخلق كلهم طوع تدبيره وتحت تصرفه، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويأمر وينهى، ويقبض ويبسط، ويكرم ويهين، ويهدي ويضل، ويضحك ويبكي، ويغني ويفقر، الأمر أمره، والملك ملكه، والعبيد عبيده، فهو وحده تبارك وتعالى الذي تحق له السيادة ملكاً وخلقاً وتدبيراً، وذلاً وخضوعاً وانكسارًا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٠١٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢١١) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبرى» (٢٤/ ٧٣٦).

فهو سبحانه السيّد الذي له التّصرف والتدبير في هذا الكون لا ندّ له، وهو سبحانه السّيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له، فكما أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له، فكذلك يجب أن يكون السيد المعبود لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: المعبود لا شريك له، كما قال بعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ عَنهما: ﴿ إلها سيّدًا ﴾.

قال ابن جرير الطبري في تفسير (۱) هذه الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على الله واتباع في ألله على عبادة الأصنام واتباع في ألله عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان: ﴿ أَغَيْرَ الله أَبَغِى رَبًا ﴾، يقول: أسوى الله أطلب سيّدًا يسُودُني ﴿ وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يقول: وهو سيّدُ كلِّ شيء دونه ومدبره ومصلحه ».

وقال ابن كثير في تفسيرها: «يقول تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: ﴿ أَغَيَرَ اللّهِ أَبْغِى رَبًّا ﴾ أي: أطلب ربًّا سواه، ﴿ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يربني ويحفظني ويكلؤني، ويدبّر أمري، أي: لا أتوكل إلّا عليه، ولا أنيب إلّا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه، وله الخلق والأمر » (٢).

وهذا أدل الدّليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد، إذ كيف يُتخذ المخلوق الضعيف ندًّا للسِّيد العظيم والخالق الجليل والرب القدير، تعالى الله عمّا يشركون.

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ أَمْ أَنتُدْ صَلْمِتُونَ اللهُ إِنَّ إِنَّ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوهُمْ أَمْ أَنتُدْ صَلْمِتُونَ اللهِ إِنَّ إِنَّ اللهِ عَبَادُ أَمْنَا لُكُمْ أَنْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ اللّهِ عِبَادُ أَمْنَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ

<sup>(</sup>۱) (۱۰/۸۶ ـ ط. التركي).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۷۸).

صَدِقِينَ اللهُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْدُنُ يُضِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْدُونِ مَهَا أَمْ لَهُمْ أَعْدُونِ فَلا نُنظِرُونِ اللهُ إِنَّ وَلِتِي اللهُ اللهُ اللهِ عَوْنَ بِهَا قُلُ اللهُ ا

وبهذه الآيات ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيِّدًا غير الله سواء من المقبورين أو الأحياء، يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضر، أو يعلقون به حاجاتهم، أو ينزلون به طلباتهم ورغباتهم، أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم، أو يطلبون منه كشف غمومهم وكرباتهم؛ يعد شركا بالله العظيم، واتباعا للسبيل المفضية إلى الجحيم، وهذا غاية الجهل والظلم، إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب، وكيف يسوى العبيد بهالك الرقاب، وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا يملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم الذي له مقاليد السموات والأرض، وبيده أزمَّة الأمور لا شريك له.

ولما بُلِيَ أقوامٌ بمثل هذا التعلَّق بالمقبورين أضفوا عليهم هذا اللقب، معتقدين فيهم، ملتجئين إليهم، خاضعين ذليلين، ناكثين بذلك توحيدهم، متلوثين بها يناقضه ويضادُّه.

وتأمَّل في الحديث المتقدِّم حمايةَ المصطفى ﷺ حمى التوحيد ،وصيانتَه لجنابه، وسدَّه طرق الشرك، فلما قالوا له: «أنت سيِّدُنا» قال: «السيِّد الله تبارك وتعالى»، ثم قال لهم: «لا يستجرينَّكم الشيطان»، مع أنهم لم يقولوا إلَّا حقًّا.

ونظيره ما روى الإمام أحمد، والنسائي في «الكبرى»(۱) بسند جيّد عن أنس رضي الله عنه: «أنّ ناساً قالوا لرسول الله ﷺ: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيّدنا وابن سيّدنا. فقال رسول الله ﷺ: يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان؛ إنّي لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله».

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد» (٣/ ٢٤٩)، و «السنن الكبرى» (١٠٠٧٨).

فهو عليه الصّلاة والسلام سيّد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين، إلا أنه كره لهم ذلك لئلا يكون وسيلةً إلى الغلوِّ فيه والإطراء، كما قال ﷺ: «لا تُطروني كما أَطْرت النّصارى ابنَ مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه البخاري(١).

ونهى عن المدح وشدد القول فيه، كما في «الصّحيحين» (٢) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «أن رجلاً أثنى على رجل عند رسول الله ﷺ، فقال له: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا»، وفي «صحيح مسلم» (٣) عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم المدّاحين فاحثُوا في وجوههم التراب».

فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بها فيه لا ينبغي ، لما قد تفضي إليه محبة المدح من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كهال التوحيد، ويوقعه في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، فالنبي على لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يُقابل بالمدح صيانة لهذا المقام، وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا لهم، وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، بانصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا لله الواحد القهار.

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (رقم: ٣٤٤٥) من حديث عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (رقم: ٦٠٦١)، ومسلم (رقم: ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) (رقم: ٣٠٠٢).

## الرَّفيق

وهو من الأسماء الحسنى الثابتة في السنَّة، روى البخاري في "صحيحه" عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذن رهطٌ من اليهود على النبي على فقالوا: السَّام عليك، فقلت: بل عليكم السّام واللّعنة، فقال: يا عائشةُ إنَّ الله رفيقٌ يحبُّ الرِّفق في الأمر كلِّه، قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم".

وروى مسلم في «صحيحه» (٢) عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: «يا عائشة إنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفق، ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه».

ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق، وأن له من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكماله سبحانه.

والرِّفق: اللَّين والسهولة والتَّأني في الأمور والتمهل فيها، وضده العنف والتشديد، فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، والله سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله، رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه.

ومن رفقه سبحانه في أفعاله أنه سبحانه خلق المخلوقات كلَّها بالتدرج شيئًا فشيئًا، بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، وهو دليل على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم حمدهم لله عز وجل على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم للمخلوقات، وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة.

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۹۲۷).

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٥٩٣).

روى ابن أبي الدنيا بسند جيّد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: «كانوا يقولون - يعني أصحاب النبي على -: الحمد لله الرّفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائمًا لا يتصرّف لقال الشاكُّ في الله: لو كان لهذا الخلق ربًا يحادثه، وإن الله عز وجل قد حادث بها ترون من الآيات: إنه جاء بضوء طبّق ما بين الخافقين، وجعل فيها معاشا، وسراجا وهّاجا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق، وجاء بظلمة طبّقت ما بين الخافقين، وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منبرا، وإذا شاء بنى بناءً جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك، وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك، وجاء بحرِّ يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربًا هو بحادثه بها يرون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة» (۱)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأصحاب رسول الله ﷺ عرفوا ذلك وبيَّنوه للناس، وعرفوا أنَّ حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالَم مخلوق، وأن له ربَّا خلقه ويحدث فيه الحوادث»(٢).

ثم أورد أثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقاً مختصراً.

ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه بهم في أحكامه وأمره ونهيه، فلا يكلف عباده ما لا يطيقون، وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة، وأسقط عنهم كثيراً من الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة، ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة، بل تدرّج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوسُ وتلينَ الطباع ويتمَّ الانقياد.

ومن رفقه سبحانه إمهالُه راكبَ الخطيئة ومقترفَ الذنب وعدمُ معاجلته بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده.

<sup>(</sup>١) «كتاب المطر والرعد والبرق والريح» لابن أبي الدنيا (ص/ ٨٠ـ٨١).

<sup>(</sup>٢) «جامع الرسائل» (١/ ١٣٩).

قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَمُمُ الْعَدَابَ بَلِ لَهُم بَمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَمُمُ الْعَدَابَ بَلِ لَهُم مَّوَعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا ﴾ [الكهف: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوَ يُوَاخِدُ ٱللّهُ ٱلنّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْجُرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ٢١].

فبيَّن سبحانه أنه لو يؤاخذ الناس بها كسبوا من الذَّنوب كالكفر والمعاصي لعجّل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه، ولكنه حليم رفيق لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل.

ومن رفقه سبحانه أن دينه كلَّه رفق ويسر ورحمة، وأمر عباده بالرفق، ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشّدة، ولا يكون في شيء من الأمور إلَّا زانه، ومن حرمه حرم الخير، ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقا في أموره كلها، وأحواله جميعها، بعيداً عن العجلة والتّسرع والتّهور والاندفاع، فإنَّ العجلة من الشيطان، ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران، وكفى بالرّفق نبلا وفضلا أنه حبيب للرحمن، فهو سبحانه رفيق يحب الرفق.

وقد جاءت السنة النبويّة بالحث على الرفق في الأمور كلها، ففي "صحيح مسلم" (١) عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: "إنَّ الرّفق لا يكون في شيء إلَّا زانه، ولا ينزع من شيء إلَّا شانه».

وفيه (٢) عن جرير رضي الله عنه، عن النبيّ على قال: «من يُحْرِم الرِّفقَ يُحْرِم الخير»، وفي «المسند» (٣) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي على قال: «إنه من أعطي حظه من خير الدّنيا والآخرة، وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الدِّيار، ويزيدان في الأعهار».

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۲۵۹٤).

<sup>(</sup>۲) (رقم: ۲۵۹۲).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٩٥١) بإسناد صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: ١٩٥).

وكان نبينًا محمدٌ على أرفق النّاس، وشواهد رفقه في سنته ظاهرة، ودلائل حلمه وأناته في سيرته واضحة، بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرِّفق والأناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله، ومعالجته لما قد يقع من أخطاء أو مخالفات، ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينيا نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله على: لا تُزرمُوه فقال أصحاب رسول الله على: عنه مه، قال: قال رسول الله على: لا تُزرمُوه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إنَّ رسول الله على دعاه فقال له: إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنها هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن (۱)، ورواه البخاري (۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: «أنَّ النبي على قال لهم: دعوه وهَرِيقُوا على بَوله سَجْلًا من ماء ـ أو ذَنوبًا من ماء ـ، فإنها بُعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين».

فربّنا سبحانه رفيقٌ يحبُّ الرِّفق، وديننا رفق ويسر كلُّه، ونبيُّنا ﷺ إمام أهل الرِّفق وقدوتهم، وواجبنا أنْ نتحلَّى بالرِّفق في شأننا كلِّه، والله وحده الموفق لا شريك له.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (رقم: ٢٢١)، و (صحيح مسلم) (رقم: ٢٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (رقم: ٢٢٠).

### الوتر

وهو اسم ثابتٌ في السنَّة، ففي «الصّحيحين» (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لله تسعةٌ وتسعون اسهاً، مائة إلَّا واحدًا، لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنَّة، وهو وترٌ يحبُّ الوتر».

و «الوتر»: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، فهو اسمٌ دالٌ على وحدانية الله سبحانه، وتفرده بصفات الكهال، ونعوت الجلال، وأنه ليس له شريك ولا مثيل في شيء منها، والنصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي النّدِّ والمثل والكفؤ والسميّ عن الله تدلّ على ذلك وتقرره أوضح تقرير.

قال الله تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَنْ فَكُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ, كُفُوا أَحَدُنا ﴾ [الإخلاص]، وقال تعالى: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥].

في الإيهان بأن الله وترٌ نفيٌ للشريك من كل وجه؛ في الذات والصفات والأفعال، وإقرارٌ بتفرُّده سبحانه بالعظمة والكهال والمجد والكبرياء والجلال، وكذلك فيه إقرارٌ بتفرد الله بخلق الكائنات وإبداع البريات وإيجاد المخلوقات، والتصرف فيها بها يشاء، فلا ندَّله، ولا شبيه، ولا نظير، ولا مثيل.

وهذا الإقرار موجبٌ أن يُفرَد وحده بالذُّلِّ والخضوع والحبِّ والرِّجاء والتَّوكل والإِنابة وسائر أنواع العبادة، وفي القرآن آيٌّ كثيرة يقرِّر فيها سبحانه المشركين بها لا يسعهم إنكاره ولا مناص لهم من إثباته ولا مخلص لهم من الاعتراف به من تفرّده

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاريّ» (رقم: ٦٤١٠)، و «صحيح مسلم» (رقم: ٢٦٧٧).

بالرِّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والبدء والإعادة والإرشاد والهداية، وغير ذلك، ليقيم به عليهم الحجَّة في وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، وإبطال ما هم عليه من الشرك الفاضح، والكفر المبين، بالعكوف على من لا يملك لهم ضرّا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

قال أبو العبَّاس القرطبيِّ رحمه الله: «والوتر يُراد به التوحيد، فيكون المعنى: إنَّ الله في ذاته وكماله وأفعاله واحدُّ، ويحبُّ التوحيد، أي: يُوحَّد ويُعتقد انفرادُه دون خلقه، فيلتئمُ أوَّل الحديث وآخرُه، وظاهره وباطنُه»(۱).

فأوّل الحديث إخبارٌ بوحدانية الله وتفرُّده بالجلال والكمال، والخلق والتصرف والتدبير، وآخره ترغيب في التوحيد وحضٌّ عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين به المحافظين عليه.

وكم في القرآن من الآي في تقرير هذا التوحيد وإبطال الشرك والتنديد، قال الله تعالى: ﴿ اَرْبَابُ مُّ مَنَوْوُنَ خَيْرُ أَمِ اللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [بوسف: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ اللّهِ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [بوسف: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ السلطعات، والبراهين البينات، والدلائل السلطعات وكم فيه من ذكر الحجج الواضحات، والبراهين البينات، والدلائل السلطعات وإرشاد العباد في الاستدلال على وحدانيته بآياته وسننه الكونية، وتفرده سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير الكائنات بها هو أبين دليل على تفرده بالإلهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «كلَّ سورة في القرآن متضمِّنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولًا كليًّا: إنَّ كلَّ آية في القرآن فهي متضمّنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطَّلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإمًّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۷/ ۱۸).

ومكملاته، وإمَّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده، وإمَّا خبر عن أهل الشِّرك وما فعل بهم في الدُّنيا من النَّكال، وما يحلُّ بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خبرٌ عمَّن خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كلُّه في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»(١).

وقد بيَّن الله في القرآن الكريم أن المتخذين شفعاء مشركون به، وأنهم لا يملكون لعابديهم شيئاً من الخير والنفع، قال الله تعالى: ﴿ أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاءً قُلَ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا فِي اللّهَ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَ مِن مُنْ فَعَدُونَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنبَعُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي اللّهَ وَلَا فِي اللّهَ مَن اللّهُ وَيَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي اللّهَ وَلَا مِن اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهِ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

فمتَّخذ الشفيع مشركٌ لا تنفعه شفاعته ولا يشفع له، ومتَّخذ الربِّ وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده، ويطلب رضاه، ويتباعد عن سخطه سبحانه مؤمنٌ موحِّد، له العاقبة الحميدة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.

فالوتر في أسماء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة، وحبه سبحانه للوتر إنّها هو في حقّ من يعبد الله بالوحدانية والإخلاص ونبذ الشّريك والندّ.

إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبّه سبحانه لكل وتر شَرَعَه، حيث أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطّاعات، كما في الصّلوات الخمس، ووتر الليل، وأعداد الطهارة، وتكفين الميّت، ونحو ذلك، لما رواه الإمام أحمد، وأهل «السنن» وصحّحه

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۳/ ٤٥٠).

ابن خزيمة واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، ولكن رسول الله على أوتر ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإنَّ الله وتر يحبُّ الوتر»(١).

وكان نبينًا على يراعي الوتر في سائر شؤونه، فجاء عنه الاصطباح بسبع تمرات، وشرب الماء في أنفاس ثلاثة، والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة، وفي كثير من الأذكار والدّعوات يأتي بها وترًا إما مرةً أو ثلاثًا أو سبعًا إلى غير ذلك مما ورد عنه على في سنته القويمة، وهديه المبارك.

ومِن حُبِّ الله سبحانه للوتر خصَّ تسعةً وتسعين اسماً من أسمائه الحسنى الواردة في القرآن والسنة بأنَّ مَن أحصاها حفظا لها وفهمًا لمدلولها، وقياما بالعبوديات التي تقتضيها دخل الجنة.

وفَّقنا الله لتحقيق ذلك، وجعلنا بمنِّه وكرمه من أهل جنَّات النَّعيم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۱۲۳/۱)، وأبو داود (۱٤۱٦)، والترمذي (رقم: ٤٥٣)، والنسائي (رقم: ١٦٧٥)، وابن ماجه (رقم: ١١٦٩)، وابن خزيمة (١٠٦٧)، والحاكم (٢٠٠١) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، به. وحسّنه الترمذي.

# الـمُعطي، الجَواد

فاسمه تبارك وتعالى «المعطي» ثابت في «صحيح البخاري» (١) من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدِّين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون».

واسمه تبارك وتعالى «الجواد» جاء ذكره في الحديث القدسي حديث أبي ذرِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته...» الحديث، وفي آخره عند الترمذي وابن ماجه: «ذلك بأني جوادٌ ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنها أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كنْ فيكون» (٢).

وكذلك ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أن يمد يديه إليه ثم عن الله عزَّ وجلَّ جوادٌ كريم، يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضها من قبل أن يجعل فيها ما سأله»، رواه أبو القاسم بن بشران في «الأمالي» (۳).

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۳۱۱٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (رقم: ٢٤٩٥)، وابن ماجه (رقم: ٤٢٥٧)، وأحمد (٥/ ١٥٤) وغيرهم من طريق شهر ابن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذرّ، به.

وقال الترمذي: «حديث حسن». وضعّف إسناده الألباني لسوء حفظ شهر، كما في «السلسلة الضعيفة» (٥٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) (رقم: ١٥٤) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه كلام معروف وبقية رجاله ثقات.

وفي حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله جوادٌ يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكرَهُ سَفسَافَها» رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»، والبيهقي في «شعب الإيهان» وغيرهما(١١).

والمعطي: المتفرِّد بالعطاء على الحقيقة، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، عطاؤه سبحانه كلام، ومنعه كلام، إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منّه وعطائه سبحانه، وسع عطاؤه العباد كلَّهم، مؤمنَهم وكافرَهم، برَّهم وفاجرَهم، هذا في الدُّنيا، أما يوم القيامة فخص به أولياءه المؤمنين، قال تعالى: ﴿ كُلّا نُمِدُ هَكُولاً ۚ وَهَكُولاً ۚ مِنْ عَطآ ِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطاآءُ رَبِّكَ مَعْفُورًا ﴿ الْمَا لَكُنْ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ عَطاآءُ رَبِّكَ مَعْفُورًا ﴿ الْمِسراء: ٢٠-٢١]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِيَبادِهِ وَالطّيّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلّذِينَ ءَامَنُوا في ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ لَيْ فَيَهُ لَنْ مَنْ مَرَّمَ ذِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِينَةُ وَلَا كَذَلِكَ نَفْصِ لَا ٱلْاَيْنَ لِقَوْمٍ يَعْاَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

والجواد معناه: كثير العطاء، الذي عمَّ بجوده جميع الكائنات، وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين.

قال ابن القيِّم رحمه الله: «وأخبره (٢) في عهده أنَّه أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأرحم الرّاحمين، وأنه سبقت رحمتُه غضبَه، وحلمُه عقوبتَه، وعفوُهُ مؤاخذَتَه، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يجب

<sup>(</sup>۱) «فضائل القرآن» (رقم: ۵۲)، و «شعب الإيهان» (۷/ ٤٢٦)، ورواه الهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (رقم: ۲۰) كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن سليهان بن سُحيم، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، به. وفيه حجاج وهو مدلس وقد عنعن.

والحاصل أنّ هذه الأحاديث \_ وإن لم تخلو من مقال \_ يشهد بعضها لبعض وتدل بمجموعها على ثبوت اسم الجواد لله عزّ وجلّ. وانظر إثبات شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الاسم في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٥٣٣ \_ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) يعنى الإنسان.

الإحسان والجود والعطاء والبر، وأنَّ الفضل كلَّه بيده، والخيرَ كلَّه منه، والجودَ كلَّه له، وأحبّ ما إليه أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلًا، ويغمرهم إحسانًا وجودًا، ويتم عليهم نعمته، ويضاعف لديهم منتَّه، ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبَّب إليهم بنعمه وآلائه.

فهو الجواد لذاته، وجُودُ كلِّ جوادٍ خلَقَه الله ويَخلُقُه أبدًا أقلُّ من ذرَّة بالقياس إلى جُودِه، فليس الجواد على الإطلاق إلَّا هو، وَجُودُ كلِّ جوادٍ فَمِنْ جُودِه، وعبَّتُه للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوقَ ما يخطرُ ببالِ الخلق أو يدور في أوهامهم.... وهو الجوادُ لذاته، كما أنَّه الحيُّ لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجُودُه العالي من لوازم ذاتِه، والعفوُ أحبُّ إليه من الانتقام، والرحمةُ أحبُّ إليه من العقوبة، والفضلُ أحبُّ إليه مِنَ المعدل، والعطاءُ أحبُّ إليه مِنَ المنع»(١).

وقال رحمه الله: «وأنه سبحانه يحبُّ من عباده أن يُؤمِّلوه ويَرجُوهُ ويَسأَلوه من فضله؛ لأنَّه الملك الحقُّ الجواد، أجودُ مَن سُئِل، وأوسَعُ مَن أَعطَى، وأحبُّ ما إلى الجواد أن يُرجَى ويُؤمَّل ويُسأل، وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه» (۲) (۲).

وقال رحمه الله: «ولو لم يكن مِنْ تحبّبه إلى عباده وإحسانه إليهم وبرّه بهم إلّا أنّه خَلَق لهم ما في السّموات والأرض وما في الدُّنيا والآخرة، ثمَّ أهَّلَهم وكرَّمَهم، وأرسَل إليهم رُسلَه، وأنزَل عليهم كُتبَه، وشَرَع لهم شرائِعه، وأذِنَ لهم في مناجاته كلَّ وقتٍ أرادُوا، وكتب لهم بكلِّ حَسنةٍ يعملونها عشر أمثالِها إلى سبعائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ، وكتب لهم بالسيِّئةِ واحدةً، فإن تابوا منها مَحاها،

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۱/ ۲۱۱–۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٢)، والترمذي (رقم: ٣٣٧٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٦٥٨) وغيرهم بإسناد لا بأس به. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: ٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) «مدارج السالكين» (٢/ ٥٠).

وأثبتَ مكانها حسنةً، وإذا بلغت ذنوبُ أحدِهم عنانَ الساءِ ثمَّ استغفرَه غَفَر له، ولو لَقِيَهُ بِقُرابِ الأرض خطايَا ثمَّ لَقِيه بالتوحيد لا يُشركُ به شيئًا لأَتاهُ بقُرابها مغفرةً، وشرع لهم التَّوبة الهادمة للذّنوب، فوققهم لفِعلِها، ثم قَبِلَها منهم، وشَرَع لهم الحجَّ الذي يهدِمُ ما قَبلَه، فوققَهم لفِعلِه وكَفَّر عنهم سيئاتهم به، وكذلك ما شَرَعه لهم مِن الطَّاعات والقُرُبات، وهو الذي أَمَرهُم بها، وخَلقَها لهم، وأعطاهم إيَّاها، ورتَّب الطَّاعات والقُرُبات، وهو الذي أَمَرهُم بها، وخَلقَها لهم، وأعطاهم أيَّاها، ورتَّب عليها جَزاءَها، فمِنه السَّببُ ومنه الجزاءُ، ومنه التوفيقُ، ومنه العطاءُ أوَّلا وآخرًا، وهم محلُّ إحسانِه كلّه منه أوَّلا وآخرًا، وأعطى عبدَه المالَ وقال: تقرَّبْ بهذا إليَّ أَقْبَلهُ منكَ، فالعبدُ له والمالُ له والثوابُ منه، فهو المعطِي أوَّلا وآخرًا.

فكيف لا يُحَبُّ مَن هذا شأنُه، وكيف لا يَستَجِي العبدُ أن يَصرِفَ شيئًا من محبَّتِه إلى غيره، ومَن أولى بالحمد والثناء والمحبَّة منه؟! ومَن أولى بالكرَم والجُود والإحسان منه؟! فسبحانه وبحمده لا إله إلَّا هو العزيز الحكيم»(١).

وينبغي للعبد وقد عرف فضل الله وجودَه وعطاءَه وأن العطاء أحبُّ إليه من المنع، والعفو أحبُّ إليه من الانتقام؛ أن لا يتعرَّضَ لغضبه سبحانه بفعل مساخطه وارتكاب مناهيه «فإنَّ مَن فَعَل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبِرّ، وتعرَّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسَخَطُه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبتُه في موضع كرمه وبرِّه وعطائِه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبُّ إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان»(٢).

والمرجُوُّ مِنَ الجواد الكريم سبحانه أن يَمُنَّ علينا جميعا بفعل الأسباب المؤدية إلى نيل جودِه وكرَمِه، وأن يُعيذَنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته وانتقامه، فالجود جوده، والمنُّ منُّه، والأمر إليه من قبل ومن بعد لا شريك له.

<sup>(</sup>۱) «طريق الهجرتين» (ص/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۱/ ۲۱۲–۲۱۳).

## ذو الجلال والإكرام

وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: ﴿ نَبُرُكَ اَسَمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَكِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٧٨]، وقد جاء في السنّة النبويَّة فضل الدعاء بهذا الاسم، ففي «المسند» (١) عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «أَلظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام»، أي: الزَمُوهُ وَاثْبُتُوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم، يقال: ألظّ بالشيء يُلِظُّ إِلظاظًا: إذا لزمه وثابر عليه. كذا في «النهاية» (١) لابن الأثير.

وفي «المسند» أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي على في المسجد ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال النبي على «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى» (٣).

«فهذا سؤال له وتوسّل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنّان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند المسؤول»(٤).

وفي «صحيح مسلم» (٥) عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام».

<sup>(</sup>١) (٤/ ١٧٧) وإسناده صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٥٣٦).

<sup>.(</sup>٥٠٠/٤)(٢)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «فائدة جليلة في قواعد الأسهاء الحسني» لابن القيم (ص/٢٠).

<sup>(</sup>٥) (رقم: ٥٩١).

وهو من الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسني.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك أسهاؤه المضافة مثل: أرحم الله الحين، وخير الغافرين، وربّ العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدّعاء (۱) بها بإجماع المسلمين» (۲).

وهو من الأسماء الدّالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كما نبّه على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها في كتابه «بدائع الفوائد».

والإضافة في قوله: ﴿ ذُو اَلْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، هي من باب إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى، كقوله: ﴿ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، و﴿ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، و﴿ ذُو ٱلْقُوْةِ ﴾ [الذاريات: ٥٨].

فالجلال والإكرام والرّحمة والقوة كلّها صفات لله عزّ وجل مختصة به، دالة على عظمته وكماله سبحانه، بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْمَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٥]، فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف.

وفي قوله: ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٧]، جمعٌ بين نوعين من الوصف؛ كثيرًا ما يقرن بينهما في القرآن الكريم، كقوله: ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنْهُ، عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنّهُ، حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٧]، وقوله: ﴿ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠]، وقوله: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ قَدِيرً وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المتحنة: ٧]، وقوله: ﴿ وَهُو كَثَيرُ فِي القرآن.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلَّها: «وثبت الدَّعاء بها».

<sup>(</sup>٢) امجموع الفتاوي (٢٢/ ٤٨٥).

قال ابن القيِّم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيد، وأنها إليها يرجع الكهال كله: «وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال...، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله، والله أكبر، فلا إله إلا الله دالً على على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرًا»(۱).

فالجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة.

قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: "والمعنى: أنّ الله جلّ وعز مستحقٌ أن يُجلّ ويُكْرَم فلا يُجْحَد ولا يُكْفَر به، وقد يحتمل أن يكون المعنى: أنه يُكْرِم أهلَ ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا، ويُحبّ بأن يتقبّل أعالهم ويرفع في الجنان درجاتهم، وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين \_ وهو الجلال \_ مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له، والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، كقوله سبحانه: ﴿هُو آهَلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَآهَلُ ٱلمّغفِرةِ ﴾ [المدثر: وهو التعرف أحد الأمرين، وهو المغفرة إلى الله سبحانه، والآخر إلى العباد، وهو التقوى»(٢).

نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: القول الأول أقربها إلى المراد... ثم قال: وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متّصفًا في نفسه بها يوجبُ ذلك، كها إذا قال: الإله هو المستحق لأن يُؤلّه، أي: يُعبَد؛ كان هو في نفسه مستحقًا لما يوجب ذلك، وإذا قيل: هو أهل التقوى؛ كان هو في نفسه متصفا بها يوجب أن يكون هو المتقى.

<sup>(</sup>١) اجلاء الأفهام، (ص/٢١٦-٢١٧).

<sup>(</sup>٢) دشأن الدعاء» (ص/ ٩١ - ٩٢).

ومنه قول النبي عَلَيْهِ إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: «ربنا ولك الحمد»: «ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلُّنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(١)، أي: هو مستحقٌ لأن يثنى عليه وتمجّد نفسه.

والعباد لا يحصون ثناءً عليه، وهو كها أثنى على نفسه، كذلك هو أهل أن يجلَّ وأن يكرم، وهو سبحانه يجلُّ نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يُحصون إجلاله وإكرامه.

والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله: ﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ﴾ [التغابن: ١]، فله الإجلال والملك، وله الإكرام والحمد...ثم قال: قوله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وهو في مصحف أهل وقوله: ﴿نَبْرَكَ ٱسمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٨]، وهو في مصحف أهل الشام: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام»، وهي قراءة ابن عامر، فالاسم نفسه يُذوَّى بالجلال والإكرام، وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: ﴿ذِى ٱلْجَلَلِ ﴾، فيكون المسمى نفسه، وفي الأولى ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ فانه إذا فالمذوَّى وجهه سبحانه، وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام، فإنه إذا كان ذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان هذا تنبيها على المسمى. وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يُجِلِّ ويُكرم....» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (رقم: ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) كذا، ولعله «كان هذا تنبيهاً على أنه ذو الجلال والإكرام».

<sup>(</sup>۳) «مجموع الفتاوى» (۱٦/٣١٧–٣٢٢).

وبهذا ينتهي ما أردتُ إيراده في فقه أسهاء الله الحسنى، والحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه على ما يسَّر ومنَّ، لا أحصي ثناء عليه ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنَّ أَنْ أَمْلُ صَلِحًا تَرْضَنهُ وَأَدْخِلْنِى أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلْيَى آنَعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَنهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه.

\* \* \* \*



## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٣      | تقريظ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل               |
| ٥      | المقدمة                                                  |
| ٧      | <b>A</b>                                                 |
| 11     | منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته                     |
|        | ١_ فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته                    |
| 10     | ٧_ فضلِ العلم بأسهاء الله تعالى وصفاته                   |
| 19     | ٣_ فضلُ العلم بأسهاء الله تعالى وصفاته                   |
| 77     | اقتضاء أسماء الله لآثارها من الخلق والتكوين              |
| 77     | اقتضاء أسماء الله لآثارها من العبودية                    |
| 79     | أسهاء الله تعالى كلُّها حُسني ۚ                          |
| ٣٣     | جادّة أهل السنة في باب الأسماء والصفات                   |
| **     | أقسام أسماء الله من حيث المعاني والدلالات                |
| ٤١     | اقتران أسهاء الله تعالى بعضها ببعض                       |
| ٤٥     | قاعدة: أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف                    |
| ٥٠     | قاعدة: انقسام أسماء الله من حيث الدلالة                  |
| ٥٤     | قاعدة: أسماء الله الحسني مختصة به لائقة بجلاله           |
| ٥٨     | أسهاء الله تعالى غير محصورة                              |
| 75     | لم يثبت في سرد الأسماء الحسني حديث، وبيان معنى إحصائها   |
| 77     | التّحذير من بعض المسالك المنحرفة في باب الأسماء والصّفات |
| ٧.     | تفاضل أسهاء الله وصفاته                                  |
| ٧٤     | الله، الإله                                              |

| ٧٩  | الرّبّ                             |
|-----|------------------------------------|
| ۸۳  | الرّحمن الرّحيم                    |
| ۸٧  | الحيّ القيوم                       |
| 91  | الخالق، الخلاّق                    |
| 90  | الخالق، البارئ، المصوّر            |
| 99  | الملك، والمليك                     |
| ١٠٣ | الرزّاق                            |
| 1.4 | الأحد، والواحد                     |
| 111 | الصّمد                             |
| 110 | الهادى                             |
| 119 | الوهَّاب                           |
| 177 | الفتَّاح                           |
| 177 | السَّميع                           |
| 14. | البصير                             |
| 188 | العليم                             |
| ۱۳۸ | اللَّطيف، الخبير                   |
| 187 | العفوّ، الغفور، الغفّار، التّوّاب  |
| 127 | العلى، الأعلى، المتعالي            |
| 101 | الكبير، العظيم                     |
| 100 | .يو<br>القوي، المتين               |
| 109 | ري     يــ<br>الشّهيد، الرّقيب     |
| 177 | المهيمن، والمحيط، والمقيت، والواسع |
| 170 | الحفيظ، الحافظ                     |
| ١٦٨ | الولي، والمولى                     |
|     | الوي والوي                         |

| 177   | الأوّل والآخر ، والظّاهر والباطن         |
|-------|------------------------------------------|
| 140   | الحكيم، الحكم                            |
| 1 7 9 | المؤمن الصادق                            |
| ١٨٣   | الغني                                    |
| ١٨٦   | الكريم، الأكرم                           |
| 19.   | السّلام                                  |
| 198   | القدُّوس، السبُّوح                       |
| 191   | الحميد                                   |
| 7.7   | المجيد                                   |
| 7.7   | المُّكور، الشَّاكر<br>الشَّكور، الشَّاكر |
| 7.9   | الحليم                                   |
| 717   | الحقيم<br>الحقُّ ، المبين                |
| Y 1 Y | القدير ، القادر ، المقتدر                |
| 777   | الفدير المعتدر المعتدر المعدود           |
| 777   | ، <i>بودود</i><br>البَرّ                 |
| 74.   | البر<br>الرّؤوف                          |
| 778   | الرووك<br>الحسيب، الكافي                 |
| 777   | الحسيب، الوكيل<br>الكفيل، الوكيل         |
| 787   | الحقيل، الوحيل<br>الغالب، النّصير        |
| 787   | العائب، العمير<br>العزيز ، الجبّار       |
| 70.   | الغرير، الجبار<br>القريب، المجيب         |
| 307   | القريب، المجيب<br>القاهر، القهّار        |
| 701   |                                          |
| 777   | الوارث<br>الماري                         |
|       | المتكبِّر                                |

| النُّور               | <b>7</b> 77 |
|-----------------------|-------------|
|                       |             |
| المحسن                | <b>7V</b> • |
| الدَّيَّان            | 700         |
| المقِدِّم ، والمؤخِّر | 7 7 9       |
| الطَّيِّب             | 717         |
| الشَّافي              | YAY         |
| الجميل                | 791         |
| القابض الباسط         | 790         |
| اللَّان               | 799         |
| الحيي<br>الستِّير     | 4.4         |
| الستِّير              | ***         |
| السيِّد               | 711         |
| الرَّفيق              | 710         |
| الوتر                 | 719         |
| المعطي ، الجواد       | 444         |
| ذو الجلال والإكرام    | 444         |
| فهرس الموضوعات        | ٣٣٣         |
|                       |             |